



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# قصت مدينت

# 

سلسلت لمدين الفلسطينية (٥)

تصريمت: المنظمة العربية للتركية وَالثقافة وَالعلوم دائرة الاعلام والثقافة بمنظمة المعتر الفعلسطينة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

قصت مدينت



رام الله والبيرة

و ما ما ما معلوم من مساعد المراب المعلوم المساعد المشروع المساعد المشروع المساعد المشروع المساعد المس

مُجِقُوقِ الطَّبْعِ مُحفُّوظَة للنَّ اشرين

# المحت وكي

| الصفحة | الموضوع                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩      | الفصل الأول :<br>البيئة الجغرافية والتاريخية لمدينة رام الله والبيرة                     |
| ٤١     | الفصل الثاني :<br>سكان رام الله والبيرة                                                  |
| ٥٧     | الفصل الثالث: تطور الوضع التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي في مدينة رام الله والبيرة |
| 97     | الفصل الرابع: المحتلال المحتلال المعالمة المحتلال المدينة وإقلمها وأثر الاحتلال          |



# تصدير

اهتمت المؤتمرات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب ، بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطيني ، وتجديدها وتعريف الأجيال الناشئة بها ، وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني ، واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومجلسها التنفيذي ، مخططاً متعدد الجوانب ، متنوع الأساليب ، للوصول إلى هذا الهدف . وقد تمت تهيئة الشروط المناسبة ، لتنفيذ هذا المخطط ، الذي يشمل فيا يشمل إصدار دراسات علمية في إطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطينية ) ، بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، بهدف إعطاء فكرة جامعة عن هذه المدن ، تتضن واقعها الجغرافي ، وتطورها العمراني عبر العصور ، وتاريخها ، وأنشطتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية ، ورصد التاريخ النضائي لسكانها ، ليستفيد منها الطالب والعامل ، والمثقف والمختص على حد سواء ، ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الأمة العربية .

وإن هذا المشروع ، الذي يعتبر عملاً قومياً وثقافياً ، عثل جانباً من نشاط المنظمة في المجال الفلسطيني ، ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية ، وتقوية عرى العلاقة بين الفلسطينيين ووطنهم . وإني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذلها دائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير ، وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير لإصدار كتب هذه السلسلة القومية .

ومن الله التوفيق

الدكتور محيي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم



#### كلمة

أبعد الشعب العربي الفلسطيني عن أرضه ووطنه كلياً أو جزئياً منذ عشرات السنين ، ولدت خلالها أجيال جديدة ، عاشت وترعرعت خارج فلسطين ، فلم ترمدنها ولاقراها ، ولم تتشرب ثقافتها وقيها وتقاليدها في أجواء صحية . ورغم أن صلة هذه الأجيال ، الوطنية وإلر وحية ببلادها متينة وعيقة الجذور ، ومسترة لاتنقطع ، فإن محاولات الاحتلال الصهيوني تشويم تراث الشعب الفلسطيني ، وتزوير تاريخه ، واختراق ثقافته ، وتغيير معالم المدن والعمران والحضارة ، إضافة إلى بعد الشعب الفلسطيني المادي عن أرضه وبلاده ، أدت إلى نشوء بداية فجوة في مجال معرفة البلاد وتاريخها وحضارتها وتراثها الثقافي ، وغدت الأجيال الفلسطينية الجديدة ، بحاجة لمعرفة منهجية ومسترة ومتجددة ، لواقع مدن فلسطين ونشوئها وتطورها عبر العصور، ونشاطاتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، ونضال سكانها في مراحل التاريخ المتتابعة ، وخاصة في النصف الأول من هذا القرن ، ضد الاحتلال البريطاني والغزو الاستيطاني الصهيوني ، فضلاً عن دور كل من هذه المدن في حياة البلاد . والحاجة نفسها تلاقيها الأجيال العربية الجديدة ، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي . ولعل كتب هذه السلسلة التي تتناول مدن فلسطين ، والتي تشكل ثمرة تعاون راسخ بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ودائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، تسد جزءاً من الحاجة ، وتساهم مساهمة فعالة في هذا المجال .

ويسعدني باسم دائرة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير ، أن أقدم الشكر للسيد الدكتور محي الدين صابر ، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وللمؤتر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة ، للدعم الكبير الذي قدموه ويقدمونه لمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني . كا أشكر جهود من ساهموا في إخراج هذا العمل لحيز الوجود .

عبد الله الحوراني رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالنيابة



خارطة فلسطين

# الفصل للأول البيئة الجغرافية والتاريخية

#### مقدمة

رام الله والبيرة مثال واقعي لظاهرة المدن التوأم ، فها مدينتان توأمان بحق ، تقعان ضن مجموعة مدن الخط الجبلي في فلسطين ، حيث هناك مجموعة مدن خط الساحل ، ومجموعة مدن خط الغور . ورغم وجود أماكن جميلة مرتفعة في منطقة الخط الجبلي في فلسطين ، فإن رام الله والبيرة هما المكان الوحيد المستغل على نطاق واسع كمصيف ، حيث يقصدهما الناس من مختلف المناطق من داخل البلاد ومن خارجها ، للتتع بجال طبيعتها في فصل الصيف .

ورام الله والبيرة ( التوأمان ) ، كانتا في الأصل قريتين متجاورتين كبرتا واتصلتا وتداخلتا ، واشتركتا في الشارع وفي الميدان الواحد .... فهذا الشارع نصفه للبيرة ، وذاك الميدان نصف لرام الله ... وأصبح من العسير جداً على الغريب أن يعرف الحدود الحقيقية بين المدينتين .

## الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ:

تقع مدينة رام الله والبيرة في منطقة متوسطة من خط مدن القطاع الجبلي في فلسطين الذي يمتد من الشال إلى الجنوب ، والتضاريس في هذه المنطقة معتدلة ، فالارتفاع يقل كثيراً عن المنطقة الشالية ، وتتسع السلسلة وتتفلطح إلى هضبة عريضة يكثر تقطعها بأودية وبمرات الحركة التاريخية . كذلك فإن المطر يكاد يكون معتدلاً . وأهم حقيقة في مواقع هذه المدن أنها تحددت بطريق مواصلات رئيسي

تاريخي يعتلي ظهر الهضبة من الشال إلى الجنوب ، وتنتظم المدن على طول العقد النظيم في تباعد متساو بدرجة كافية .

ويتركز موقع رام الله والبيرة في قلب فلسطين ووسط سلسلة الجبال الممتدة من الشمال إلى الجنوب والتي تشكل العمود الفقري لفلسطين . كا أنها تتوسط منطقة الغور في شرقي فلسطين والسهل الساحلي في الغرب . ويؤكد حقيقة تركز رام الله والبيرة وسط فلسطين المسافات التي تبين بعد رام الله والبيرة عن المناطق الأخرى في فلسطين : فهي تقع على بعد ٣٣٠ كيلو متراً عن أقصى نقطة في شمالي البلاد ( المطلّة ) ، ونحو ٣٦٠ كيلو متراً عن آخر موقع في جنوبي البلاد ( أم الرشرش ) على خليج العقبة . كا أنها تبعد عن مدينة يافا على شواطئ البحر المتوسط بنحو ١٧ كيلومتراً ، وعن شواطئ البحر الميت ومدينة أريحا بنحو ٥٦ كيلو متراً والخارطة توضح موقعها الجغرافي .

وضن نطاق السلسلة الجبلية الوسطى فإن رام الله والبيرة تقع على بعد ١٦ كيلو متراً إلى الثمال الغربي من القدس ـ عاصمة فلسطين ـ ، وعلى بعد ٥٠ كيلو متراً إلى الجنوب من نابلس . و يكن أن يضاف إلى ماسبق أنها تتوسط المنطقة الجبلية من حيث كثافة السكان ، فهي في منطقة كثافتها السكانية تتوسط الكثافات السكانية المعالية في المنطقة الثمالية ( محافظة نابلس ) والكثافات السكانية المنخفضة في المنطقة الجنوبية ( محافظة الخليل ) . وتقع رام الله والبيرة على ارتفاع يقرب من ٥٠٠ متراً عن سطح البحر ، وأما موقعها الفلكي حسب إحداثيات فلسطين فتقع على خط طول عن سطح البحر ، وأما موقعها الفلكي حسب إحداثيات فلسطين فتقع على خط طول

وإلى الجنوب من رام الله والبيرة وعلى بعد أربعة كيلو مترات فقط يقع مطار القدس الدولي . وتعبر رام الله والبيرة الطريق التي تصل بين القدس ونابلس بامتداد شالي جنوبي ، كا أن هناك عدة طرق تصل بينها وبين كل من أريحا ( من جهة الشرق ، واللطرون وعمواس من جهة الغرب ) ، والطريق إلى نابلس لاتستغرق ساعة واحدة ، وكذلك إلى أريحا والبحر الميت ، وإلى الساحل الفلسطيني ساعة ونصف ، أما إلى القدس فلا تستغرق أكثر من ٢٠ دقيقة .

لقد نشأت رام الله والبيرة فوق عدّة تلال من هضبة جبال القدس الشهالية ، تتخللها أودية كثيرة قليلة الانحدار ، وتنتشر المدينتان فوق مساحة تبلغ ٢٨١٢ دوبما ، أما مساحة ما تمتلكه المدينتان فقد بلغ ٣٦٧٥٦ دوبما ألله والبيرة جيداً ، كا أنها تعد لذلك من أولى مدن الاصطياف في فلسطين . ويحل فصل الشتاء فيها بين تشرين الثاني ونيسان ، ومدة هذا الفصل ١٧٥ يوماً ، أما الأيام الممطرة في رام الله فلا تتجاوز التسعين يوماً في السنة . وقد ينزل الثلج في بعض الأحيان في شهر شباط ، وقد يكثر المطر في عام ويشح في عام آخر ، ومعدل سقوط الأمطار في رام الله والبيرة ٢٠٠ مامتراً في السنة . أما درجة الحرارة فتتراوح بين ٣٣ م في فصل الصيف و ٢٥ م في فصل الشتاء (٢) .

تتعرض رام الله والبيرة للرياح الشالية الشرقية الجافة ، والرياح الجنوبية الغربية التي تحمل معها الرطوبة من البحر فتتسبب في هطول الأمطار وتساقط الثلوج في الشتاء عند انخفاض درجة الحرارة . كذلك تهب على المدينة رياح جافة كرياح الخاسين ، غير أن انتشار البلدة على عدة تلال تتخللها أودية قليلة الانحدار ، ووجود الأشجار الحرجية بكثرة تخفض من وطأة الرياح الحارة الجافة فيجلب لها ذلك المصطافين من جيع أنحاء البلاد ومن الدول المجاورة (قبل عام ١٩٦٧ م) . مما شجع الأهالي على العمران ، وبناء الفنادق ، والبيوت الجيلة والمتنزهات ، وهذا بالطبع ساه في إيجاد مورد رزق لكثير من السكان .

وتقع رام الله والبيرة في المنطقة الشمالية (مناخياً)، والبعض يدخلها ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط، وهي تتسنّم المرتفعات الواقعة بين غور الأردن والبحر المتوسط. وإلى الشرق منها يقع جبل مرتفع يشرف على البحر الميت كا يشرف على البحر المتوسط، وهذا الجبل اسمه « جبل الطويل » دلالة على امتداده الطولي وارتفاعه. ورغم أن مناخ رام الله بارد شتاء، إلا أنه نادراً ما تهبط درجة الحرارة إلى

الدباغ ، مصطفى ، « بلادنا فلسطين » ، الجنزء الثنامن ، القسم الثناني بيروت ، دار الطليمة ،
 ١٩٧٤ م ، ص ٣٣٤ ـ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٢٣٤ \_ ٢٥٨ .

مادون الصفر ، كا أن المناخ معتدل في بقية فصول السنة . ولكون المنطقة التي تقع عليها رام الله والبيرة بين غور الأردن والبحر المتوسط وعلى قمم المرتفعات ، فإننا نجد أن الرياح الغربية تهب عليها وتصطدم بتيارات دافئة وأحياناً حارة متصاعدة من منخفضات الغور ، وتلتقي الرياح القادمة من الشرق بتلك القادمة من الغرب فتقلل من رطوبتها ، وتجعلها أكثر انسجاماً مع مستلزمات الجسم للهواء ، إذ تجعل الهواء معتدلاً جافاً . كذلك فإن ارتفاع رام الله والبيرة يقلل من الرطوبة التي يحملها الهواء القادم من البحر ، خاصة في فصل الصيف .

والواقع أن هذا المناخ ساعد على وجود مناظر طبيعية خلابة في رام الله والبيرة ، ففي الغروب مثلاً وعند منطقة « باطن الهوى » جنوب غرب المدينة يطل الناظر إلى البحر والشمس تغرب ، كذلك يقع بالقرب من هذه المنطقة « وادي الكلب » و « وادي العقدة » و « شعب الضرس » ، وفي المنطقة الشمالية تقع منطقة « الخضّارة » ومنطقة « البالوع » و « وادي الشومر » . ومما يزيد حسن منظر البلدة الأزهار التي تنمو على التلال ، ففي كانون الثاني وشباط تزهر نباتات النرجس وبكثرة ، وفي أواخر آذار تنمو كثير من الأزهار البرية مثل : قطين الغزال ، وحنون العزال ، وحنون العزال ، وغليون سيدي ، وحنون الدولة بألوانها المختلفة الزاهية (١) .

وتحيط برام الله والبيرة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وكروم العنب والتين ، وهي تنتشر على مساحات واسعة حول المدينة . وهي كا سبقت الإشارة من أفضل المصايف الفلسطينية نتيجة لارتفاعها المعتدل عن سطح البحر ، بحيث يستطيع الناظر من على ذراها أن يشاهد أفتن المناظر وأبهاها ، من سهول ووديان وجبال ، على امتداد الأفق حتى ساحل البحر المتوسط ، و يمكن مشاهدة ميناء يافا من هذه التلال .

يكاد العمران في رام الله والبيرة يمتد حتى يصل إلى مطار القدس الدولي جنوباً ، وتتشابك الأبنية في رام الله والبيرة ، حتى قد يعجز الكثيرون عن التمييز بين

أبو ريّا ، خليل ، « رام الله قدياً وحديثاً » ، من منشورات الاتحاد الأمريكي لرام الله ، فلسطين ،
 بدون تاريخ نشر ، ص ٤ .

أبنيتها في الأمكنة التي تتصلان بها ، وفي أمكنة الالتقاء تكثر الحركة وتنشط أعمال التجارة وحركة المرور .

#### نشأة التسمية وتطورها:

#### البيرة:

البيرة أقدم من رام الله ، والأخيرة كانت خربة إلى الغرب من البيرة . والبيرة (كا يقول المؤرخ عارف العارف في تقديمه لكتاب (مدينة البيرة : مصيف الأردن الجميل للأستاذ محمد حماد )(1) من المدن الكنعانية القديمة ، وكانت فيا مضى تدعى «بئيروت » . مرّ منها جد الأنبياء إبراهيم عليمه السلام عندما خرج من أور الكلدانيين ، ونزل أرض كنعان في طريقه إلى مصر . وكان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد . وأغلب الظن أن الذين بنوها هم « الحثيون » ، وأنها بنيت في الفترة التي بنيت فيها أختها « يبوس » أي القدس القديمة ، وهي أيضاً مدينة كنعانية بناها اليبوسيون ، وهم أول من وضع أول لبنة في بناء القدس ، وكان ذلك عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد .

وكلة ( بئيروت ) اسم البيرة القديم - كلمة كنعانية - وكذلك الحال عن جارتها ( بيت ايل ) أي بيت الله ، وهو إسم ( بيتين ) القديم ، وكلتاها كنعانيتان . والكنعانيون هم سكان هذه البلاد الأقدمون ، وقد استوطنوها قبل بني إسرائيل ، وقبل أن ينزلها إبراهيم عليه السلام ، أنهم من القبائل العربية التي وجدها إبراهيم في هذه البقعة من الأرض وفي الإصحاح الخامس عشر ( العدد ١٩ ) من سفر التكوين الخبر البقين (٢) .

ويبين لنا مصطفى الدباغ (٢) أن البيرة بلدة قديمة تعود بتاريخها إلى العرب

<sup>(</sup>۱) حماد ، محمد ، « مدينة البيرة : مصيف الأردن الجيل » ، مطبعة الشرق ، رام الله ، ١٩٦٦ م ، ص ٦

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٦

<sup>(</sup>٣) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٥٦

الكنعانيين ، وأن بعضهم قد ذهب إلى أن بلدة « لبوان » أو « بيت لبوات » بمعنى اللبوة كانت تقوم على بقعتها ، ثم أقيت على الموقع مدينة « بيت مرئي » بمعنى بيت خليفتي ، إلا أن القول المعوّل عليه هو أن البيرة بنيت على مكان مدينة « بئيروت » بمعنى آبار الكنعانية . وفي العهد الروماني حملت اسم ( Berea ) من أعمال القدس ثم حرّف إلى البيرة ، وتذكر دائرة المعارف الإسلامية ( المجلد ٨ ص ٥٥٥ ) البيرة (١٠ الميرة أماكن تقوم بعامة في النواحي التي كان يتكلم فيها يوماً بالآرامية ذلك أن البيرة هي ترجمة اللفظ الآرامي « بيرتا » أي القلعة أو الحصن .

ويتابع الدباغ قائلاً عن البيرة: ذكرها الفرنجة وبنوا فيها عام ١١٤٦ قلعة صغيرة وكنيسة ـ ما زالت بقاياها ظاهرة حتى اليوم ـ وداراً ينزل فيها حجاج بيت المقدس . وفي القرن الثالث عشر كانت البيرة مركزاً من مراكز فرسان المعبد . ويشير الدباغ إلى أن صاحب معجم البلدان ٢٦/١٥ هـ قد ذكر البيرة بقوله « البيرة : بين بيت المقدس ونابلس خرّبها الملك الناصر حين استنقذها من الإفرنج رأيتها » . ولما سلّم الملك الكامل القدس للإمبراطور فريدريك عام ٢٦٦ هـ اتخذت البيرة مقراً للوالي الذي عهد إليه إدارة شؤون القرى الواقعة خارج المدينة المقدسة .

في القرن السابع عشر للميلاد ترك الشيخ حسين طنّاش وجماعته منازلهم في منطقة الكرك ، ونزلوا « البيرة » التي كانت تسكنها عشيرة « الغزاونة » . وطناش هذا هو جد ( حمولة ) آل حسين في البيرة . وكان ذلك في الوقت الذي نزلت فيه جماعة « الحدادين » خربة رام الله \_ غير المأهولة \_ إلى الغرب من البيرة .

وفي عام ١١٢٢ هـ ( ١٨٠٧ ـ ١٨٠٨ م ) : نزل البيرة الرحالة البكري الصديقي وقال : « ولم نزل نجد حتى وصلنا قرية البيرة » ، وذكرها في رحلته الحجازية الثانية « وسرنا إلى قرية البيرة » .

ويذكر لنا مؤلف كتاب مدينة البيرة : مصيف الأردن الجيل (١) أن تركيا رحلت عن البلاد مخلفة وراءها جهلاً وفقراً وفوض ، وحل محلها انتداب بريطاني

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص ٢٥٦

<sup>(</sup>۱) حماد ، مصدر سابق ، ص ۱۸ ـ ۱۹ .

غاثم يهدف إلى وضع البلاد بأسرها في أحوال علمية واقتصادية وتجارية تسمّل قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين . وأخذت البيرة تعتمد على سواعد أبنائها للحصول على أسباب معيشتها فأخذوا يجدّون في زراعة بدائية ، ورغ أن محاصيل البلدة لم تكن تكفي لحاجة أبنائها فإنهم ثابروا للحصول على حاجياتهم . وقد كان أهل البيرة يعبرون نهر الأردن سعياً وراء الحبوب عندما تمحل الأرض في بعض السنوات. ويجب أن لا يغيب عن البال ، أن حروب تركيا المتعاقبة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، كانت قد أفقدت البيرة الكثير من الأيدي العاملة ، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى التي زادت الطين بلّة ، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأ العديد من أبناء البيرة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقتفين بـذلـك العمل إثر نفر كريم من إخوانهم . وإثر ذلك تتابع تدفق الأموال على البيرة حيث بعث فيها الانتعاش. وقد ساهم المغتربون من أهل البيرة في تعمير المدينة من حيث المباني ، كما ساهموا في تكاليف شق الطرق وتعبيدها وتوسيع المدارس ، حيث استجابت حكومة الانتداب تحت ضغط الأهالي إلى فتح بعض المدارس. وازداد العمران في البيرة إثر نكبة ١٩٤٨ م وتدفق عدد كبير من اللاجئين إلى المدينة حيث تضاعف عدد السكان ، وتضاعف مع ذلك الإقبال على البناء ، فتطورت المدينة صناعياً وتجارياً وأقبت الأبنية الحكومية مثل بناية الدوائر الحكومية المجمعة إلى الشال من مدرسة الفرندز، والتي شغلتها فيا بعد مدرسة العلائية للمكفوفين . كما أنشئت حديقة بلدية البيرة ، والجامع القديم والحديث ، ومستشفى الحرس الوطني ، وسوق الخضار وموقف

## رام الله :

الباصات ، وفندق هيلتون .

تضاربت الأقوال بخصوص من سكنها ، وبخصوص الاسم الذي كانت تحمله قبل تسميتها باسم رام الله ، وهناك العديد من الأقوال لا يعرف مدى صحتها ، قال بعض المؤرخين أن رام الله ذكرت في التوراة باسم أرتايم صوفيم مسقط رأس النبي صمويل ، إلا أن هذا القول مناقض لما ورد عن موقع مسقط رأس النبي صمويل الأول في الاصحاح الحادي عشر والذي تشغله الآن قرية النبي صمويل إلى الجنوب من رام الله

بمسافة سبعة كيلو مترات . وقال البعض الآخر أن رام الله كانت قرية تحمل اسم فكولا وقد ذكرها المؤرخ يوسيفوش ، والواقع أن هذه القرية من ضواحي القدس . وقال آخرون أن رام الله هي « جليات إيلوهيم » أي بلدة الملك شاؤول ، الذي وصلها عندما كان يفتش عن الابن ، إلا أن مصادر تاريخية تقول أن المكان المسمى بهذا الاسم يقع بالقرب من قرية شعفاط . وعمد آخرون إلى القول بأن رام الله كانت مستعمرة فرنسية ثم أصبحت صليبية في القرن الثاني عشر بعد الميلاد ، والبرج الموجود فيها في حارة الشقرة ـ يثبت ذلك ، وكذلك وجود كنيسة للصليبيين في مدينة البيرة بناها الصليبييون ، حيث قيل أن يوسف ومريم مرّا بها إلى القبس يطلبان السيد المسيح عليه السلام حيث وجداه في الهيكل .

أما اسم رام الله فهناك تفسيرات عديدة: إن كلمة « رام » تعني المرتفع من الأرض ، وأطلق عليها الاسم شأن كل قرية أو مدينة تقع في مرتفع من الأرض مثل الرام والرامة وغيرها . والفعل رام ( العربي ) بمعنى القصد ، بهذا يكون المعنى ( رام الله ) قصد الله () .

وذهب بعض المؤرخين إلى أن الرامة هي التي تحدث عنها العهد الجديد ومنها يوسف ، الذي أخذ جسد المسيح ودفنه في قبره ، ولم نر لرام الله ذكراً في العهد الروماني إلا أن بعضهم قال: إن هناك قريتين كانتا تقومان على بقعة المدينة الحالية واحدة في مرتفعاتها الشهالية تحمل اسم (Gabaon) والثانية (Eleasa) في جنوبها ويبدو أن بقعة رام الله في الفتح العربي الإسلامي كانت خربة وكانت أهميتها لجارتها البيرة . إلا أنه يظهر أنها أخذت تفو شيئاً فشيئاً حاملة اسم ( رام الله ) ، فالإفرنج في حملاتهم في العصر الوسيط كانوا يدعونها (Ramalie) فبقايا البرج القائم في البلدة القدية هو من بقايا مبان إفرنجية (٢) .

<sup>(</sup>١) الخواجا، نعمة ، « المدينتان التوأمان : رام الله والبيرة » ، جريدة القدس ، أكتوبر عام ١٩٨٥ م ، (غير معروف رقم العدد ) .

<sup>(</sup>٢) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، مص ٢٣٥

ويذكر أن رام الله كانت من البلدان التي أوقف الملك قلاوون عشر منتوجات أرضها على حرم الخليل . وقد وصف مؤلف تاريخ مدينة رام الله المدينة في هذه الحقبة بقوله : ( يقال أن رام الله في هذه الفترة كانت مستعمرة زراعية صليبية ، وبقيت رام الله خالية من السكان من أواخر القرن الثالث عشر بعد الميلاد إلى أوائل القرن السابع عشر بعد الميلاد عندما رحلت إليها عشيرة الحدادين )(١) .

إن أفضل ماجاء من تفسيرات عن اسم رام الله هو ماجاء في كتاب رام الله قديماً وحديثاً (٢) ، من أنه لم يرد ذكر لرام الله في العصور التاريخية السابقة لعصر الصليبيين ، مما يدل على أنه لم يكن لها أهية تذكر ، إذ كانت قرية كباقي القرى المبنية على الجبال ، ولا تمتاز بشيء خاص ، إلا أن عدم ذكرها قبل العهد الصليبي لا ينفى وجودها . ويذكر مؤلف رام الله قديماً وحديثاً أن كلمة ( رام الله ) تتألف من مقطعين : الأول ( رام ) وهو لفظ آرامي يعني جبل أو مرتفع ، وهناك اليوم عديد من القرى الفلسطينية التي يطلق عليها اسم رام ورامة وهكذا ، فالاسم الآرامي لقرية فلسطينية ليس غريباً ، خصوصاً إذا علمنا أنه مرّعهد على فلسطين كانت اللغة السائدة فيها هي الآرامية ، أما المقطع الثاني ( الله ) فهو عربي صرف ، وكل هذا يحملني إلى الاعتقاد بـأن اسم ( رام الله ) كان أولاً ( رام ) أو ( رامــــة ) . وحــــدثني أحــــد الأصدقاء من رام الله أنه رأى وثيقة تعود إلى العهد التركي تسمي الشعب الغربي المطلّ على وادي الكلب باسم ( شعب رامة ) . ولما جاء العرب لسبب ما أضافوا لفظة ( الله ) إلى رام أو رامة فأصبحت تدعى رام الله أو رامة الله ، إذ لا يعقل أن يضيف شعب غير عربي لفظة عربية إلى لفظة أخرى . أما لماذا أضاف العرب لفظة ( الله ) إلى رام الله أو في أي زمن تم ذلك ، فهذا غير معروف إلا أنه من الثابت أن إضافة كلمة ( الله ) إلى ( رام ) قد تمّ قبل العصور الصليبيـة ، وإن اسم ( رام الله ) كان معروفًا في العهد الصليي .

وذكر المؤرخ الفرنسي (E. Rey) نقلاً عن مخطوطة قديمة أن (Ramelie)

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۲۳۵

<sup>(</sup>٢) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ١٢ ـ ١٣

كانت عقاراً أو قطيعة صغيرة للصليبيين في ضواحي القدس في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر للميلاد ، وأن (Ramalia) هذه تدعى اليوم (Ramaliah) . أما ماذكره بعض علماء التوراة من أسماء ظنوا أنها لرام الله فقد ثبت من الحفريات التي جرت فيها أنها لأماكن أخرى غير رام الله . وأما ماذكره ياقوت الحوي عن رامة بأنها إحدى قرى بيت المقدس ، فيها مقام لإبراهيم الخليل فهي ليست ( رام الله ) ، ولو أن هذا الوصف ينطبق عليها إلى حدً ما . إن رامة ياقوت لا تزال تحتفظ باسمها وهي تبعد عن مدينة الخليل نحو ميلين إلى الشمال(١) .

والشيء المؤكد الذي لاخلاف فيه ، أنه لما جاءت عشيرة الحدادين في أواخر القرن السادس عشر ، سكنت في موقع أقرب ما يكون إلى خربة وغابة حرجية اسمه رام الله ، وفيه مقام لإبراهيم الخليل ، وبرج مهدم كان يستعمل للحراسة ومعصرة للزيتون .

أما عن تطوّر رام الله فقد ظلت متأثرة بالأحكام الإقطاعية والعشائرية في ظل الحكم التركي ، حتى عام ١٩٠٢ ، عندما أصبحت ( قصبة ) الناحية ، أي مركزاً للقرى المجاورة لها ، وأصبح يحكم ناحية رام الله موظف يدعى ( مدير ) وأول مدير لناحية رام الله هو أحمد مراد من القدس ، وقد قام ببعض الإصلاحات فوسّع الطرق وأجبر الأهالي على المحافظة على النظافة ، وكانت تحافظ على الأمن في رام الله ، قوة من البوليس بقيادة ضابط ، كا أنشئ في رام الله محكمة فيها حاكم صلح وقاض شرعي . وساعدت الترتيبات الجديدة على تقدم رام الله نوعاً ما إذ صار السكان يفدون إليها من القرى المجاورة لملاحقة أمورهم في دوائر الحكومة البسيطة ، غير أن رام الله كانت قصبة من الناحية الفعلية قبل عام ١٩٠٢ ، فقد كان القرويون يفدون إليها حاملين عاصيلهم الزراعية ليبيعوها ويشتروا ما يحتاجون ، وكذلك البائعون من المدن خصوصاً من نابلس كانوا يأتون إلى البلدة ليبيعوا بضائعهم خصوصاً الملابس والقباش .

وقد تقلب على رام الله منذ تـأسيس المـديريـة حتى انتهـاء الحكم العثـاني خمسـة

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱۳

مدراء بعضهم عرب وبعضهم أتراك . وفي عام ١٩١٠ م تأسست بلدية رام الله ، وأخذت تعالج مشاكل السكان الاجتاعية والصحية والأمنية . وتأسس مجلس بلدية رام الله في عام ١٩٢٨ هجرية الموافق للأول من نيسان عام ١٩١٠ ميلادية . وكانت أول اهتامات المجلس نظافة البلدة ، حيث أول ماقرره المجلس دفع أجر إلى أصحاب الدكاكين والسكنى ، لأجل قيامهم بتنظيف البلدة وإنارتها ، وتغريم كل من يطرح القيامة في الشوارع ، أما إنارة البلدة فكانت تجري بفوانيس الكاز . وقرر المجلس كذلك إنشاء سوق للحيوانات ( المواشي ) كل يوم خيس ، وتعيين ناطور ( حارس ) على أشجار ومزروعات البلدة . واهتمت البلدية في سنيها الأولى بشق الطرق فعمرت الطريق الغربية المؤدية إلى الكروم ، كا شقت الطرق المؤدية من رام الله إلى البيرة .

ولم ينحص نشاط المجلس البلدي في شؤون رام الله فحسب بل تعداها إلى القرى المجاورة ، فقد ورد في سجلات البلدية وقراراتها أنه تم في عام ١٩١١ م صرف ( خسين قرشاً ) إلى الدكتور فيليب معلوف بدل كشفية ضد أمراض سارية في قرية دير دبوان ، و ( خسين قرشاً ) مقابل ذهابه إلى الطيبة لنفس الغرض ، ومرة ثالثة عن يبرود .

وعند بدء الحرب العالمية الأولى حدّد المجلس أسعار الحاجيات ، خصوصاً أسعار المواد الغذائية ، وذلك خوفاً من تلاعب التجار ومحلات البقالة . كا اهتم بتوفير المياه للبلدة ، ففي هذه السنة ١٣٣١ هـ / ١٩١٣ م قلّت الأمطار ، فأخذت البلديية بتعمير عين مصباح بأن جرّت إليها مياه عين أبو الكرزم ، كا عمّرت أيضاً عين مزراب . وخوفاً من انتشار الأوبئة زمن الحرب فقد نبّه المجلس البلدي على أصحاب المحلات في رام الله والبيرة بعمل مرافق صحيّة داخل محلاتهم ، وكذلك تقرر إنشاء سلخانة . وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول الإنجليز إلى البلاد عاود المجلس البلدي نشاطه ، وكان اهتامه في فترة ما بعد الحرب مباشرة على أشدّه في الأمور الصحية ، فأنشأ محرقة للنفايات ، وعين مأموراً صحيّاً يتجول في أحياء البلدة والقرى المجاورة . فانشارت لأن تعمل المرافق الصحية في الحلات اللازمة لأن الأهالي لم يقوموا بذلك .

وعيّنت البلدية من يعتني بتطهير وادي الدلب في كروم التين والعنب من البعوض ، وأنشأ الجيش البريطاني مستشفى للأمراض السارية في دار أبو حنا الأنقر في المسكوبية (١) . وفي عام ١٩١٩ م طلبت البلدية إلى أحد المهندسين في مدينة بيت لحم أن يرسم ثلاث خرائط تنظيمية للبلدة ، وأشرف على شق عدّة طرق وعلى تعبيد بعضها ، وتقرر كذلك استعال الفوانيس لإنارة البلدة . وفي عام ١٩٢٠ ـ ١٩٢٣ م أنشئت دار البلدية ووضعت المدينة ضمن حدود معينة للحد من البناء العشوائي . وفي عام ١٩٢٣ م نشط العمران في رام الله حيث بدأت المدينة تستقبل أموالاً من أبنائها المغتربين في أمريكا . وقد تمّ غرس الأشجار في الشوارع والطرقات ، كا وسّعت المساحة عند مفترق الطرق المؤدية من رام الله إلى كلّ من القدس والبيرة ، بير زيت وعين مصباح ، وعين عريك ، وبني في هذه الساحة منارة وتعرف باسم ميدان المنارة وهو أكبر الميادين في المدينة وظلت منذ ذلك الوقت حتى أزالها الاحتلال عام ١٩٨٥ م بحجة تنظيم حركة المرور في المدينة ، وفي عام ١٩٢٣ م ظهر قانون للبلديـات وقدّم المجلس طلباً إلى حاكم رام الله لاعتبارها مدينة . وقامت البلدية في السنوات ١٩٢٣ ـ ١٩٢٥ م بتعمير عيون الماء وتنظيم السقاية منها وإصلاح بعض العيون . وقمد استخدم أهل رام الله الآبار داخل منازلهم إلى جانب عيون الماء . وفي عام ١٩٢٤ م قرر المجلس إنشاء حديقتين عامتين في المدينة إلا أن تنفيذ ذلك لم يتم إلا في عام ١٩٦٠ م .

وفي يوم الإثنين ١١ تموز عام ١٩٢٧ م وفي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر حدث زلزال عنيف في البلاد أعطب كثيراً من البيوت القديمة ، ولكن الخسارة في الأرواح لم تزد عن مقتل شخصين . وفي عام ١٩٢٨ م تم تعبيد شارع رام الله البيرة حتى المنارة وتم فتح شارع السهل ، وإصلاح شارع رام الله يافا لأن بعض الأهالي كان ينوي إنشاء فندق في هذا الشارع . وفي عام ١٩٣٠ م نظراً لكثرة المصطافين حاولت البلدية الحصول على قرض من الحكومة بمبلغ ( ٢٠٠٠ ) جنيها لبناء وتعبيد الطرق الرئيسية لتشجيع الاصطياف .

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ١٤

<sup>(</sup>٢) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ٣٥

وفي عام ١٩٣٢ م اكتمل تعبيد شارع رام الله البيرة حتى مدرسة الفرندز، وفي عام ١٩٣٣ م اتفق المجلس مع شركة الكهرباء على أن تنار البلدة بالكهرباء، وتعهد المجلس البلدي بإعطاء الشركة أرضاً لبناء كشك تحويل القوة الكهربائية، وتقديم

الحجارة المطلوبة مقابل أن تعطي الشركة ضوءاً قوته ( ٣٠٠ ) واط ، وجهزت

الشوارع بالعدد والمواد الكهربائية (١) .

وفي عام ١٩٤٠ ـ ١٩٥٢ م تمّ إنشاء العديد من المدارس في المدينة ، كا تمّ إنشاء متنزه بلدية رام الله في عام ١٩٦٠ م وتمّ في العام نفسه بناء جامع تابع لمدائرة الأوقاف الإسلامية ، وبدئ في عام ١٩٦٠ م بإنشاء سوق للخضار ، وظهر بعد ذلك أنه لا يصلح لذلك الاستخدام ، وإثر الاحتلال الإسرائيلي أجريت بعض التعديلات عليه واستخدم كجمّع للدوائر الحكومية . وفي عام ١٩٧٤ م بدئ بتنفيذ مشروع المجاري في المدينة وتم الانتهاء منه في عام ١٩٨١ م .



<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، ص ۳٦

# تاريخ البيرة ورام الله :

البيرة:

مها اختلف المؤرخون في البئر الذي ألقي فيه يه يه بن يعقوب عليها السلام ، فإن هذا الاختلاف لم يخرجه عن أن يكون قريباً من الطريق التي كانت تطرقها القوافل المتجهة من الجنوب إلى الشال أو بالعكس . وغني عن البيان أن تلك الطريق كانت تمر من العديد من القرى والأماكن ومن جملتها مدينة البيرة التي كانت تحط فيها الرحال طلباً للراحة والاستجام وسعياً وراء الطعام والماء والاستاع إلى شاعر يقص قصة أو أغنية .

ويوجد في البيرة نبع ماء عذب (قديم) ، ولاشك أن هذا النبع كان معروفاً لتلك القوافل ، ولعل مرور القوافل على هذا النبع هو الحافز الذي حفز الأهالي \_ في ذلك الوقت \_ إلى إقامة أكثر من بناء لتزويد المسافرين بحاجاتهم من طعام لقاء مال أو مبادلة تجارية (١) .

وعلى التل المرتفع الواقع إلى الجنوب من البيرة (تل النصبة) الذي كانت تكسوه الأشجار، وكانت فيه أبنية ومركز حصين ذو أسوار، ولقد كشف المؤرخون عن آثار تشهد بأن هذا التل كان مسكوناً من قبل أقوام لهم حضارتهم العريقة، وقد ورد في التوراة أن ( دفورا ) كانت تجلس تحت أشجار هذا التل وتقضي وتنظم الشعر. كا أظهرت الآثار أن هذا التل كان محاطاً بالأسوار المنيعة بما يدل على أنه كان معقلاً حربياً. ثم يأتي الإنجيل ليحدثنا بأن السيد المسيح كان يمر بالبيرة في طريقه إلى الناصرة ومنها إلى القدس، وقد حدث له وهو عائد إلى الناصرة أن تخلف مع فتيان البيرة الذين كانوا يلهون ويلعبون على نبع الماء، وهكذا ضلّ عن أمّه وعن يوسف النجار مما اضطرها إلى العودة إلى القدس لكي تبحث عنه (٢).

وتوجد بعض الآثار العربية اليبوسية ( الكهوف المنحوتة في الصخر والمقابر في

<sup>(</sup>۱) حماد ، مصدر سابق ، ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١١

داخل الكهوف ) ، كا يوجد فيها المعاصر التي كان العبرانيون يعصرون فيها العنب ليصنعوا منه الخر حيث كانت المنطقة غنية جداً بأشجار الكرمة .

ودخلت البيرة في العهد الإسلامي عند الفتح العربي في حوزة المسلمين ، وسكنتها قبائل عربية . إذ كان يرافق الجنود الفاتحين عائلاتهم التي كانت تستقر في الأماكن التي يستقر فيها الجنود الفاتحين . ولسنا نعرف شيئاً مفصلاً عن أهل هؤلاء الجنود ولا عن القبائل التي كانوا ينتسبون إليها .

في عام ١٠٩٩ م سقطت البيرة في أيدي الغزاة الصليبيين قبيل احتلالهم لمدينة القدس ، فأقاموا فيها ردحاً من الزمان ، ولا شك أنها كانت ذات مركز ممتاز لهم إذ تدل الآثار التي خلفوها على أنها كانت كذلك . وفي عام ١١٨٧ م أي بعد ثمان وثمانين سنة من غزو الصليبيين عبرت البيرة جيوش صلاح المدين في طريقها إلى بيت المقدس ، وهي المدينة نفسها التي تم فيها لصلاح الدين انتزاع بيت المقدس من أيدي الصليبيين ، وفي عام ١٥١٧ م غزاها الأثراك العثمانيون أثناء زحفهم لاحتلال بيت المقدس .

وعاشت البيرة في العهد التركي عربية إسلامية رغم الجهل الذي كان يسيطرعلى الإمبراطورية العثمانية آنذاك . وعرف أن البيرة كانت مأهولة أثناء الاحتلال التركي بعشائر وقبائل عربية ، وأشهر تلك العشائر ( الجبرة ) و ( اليعاقبة ) و ( الزعاربة ) و ( الغزاونة ) . وكانت البيرة مدينة كبيرة تضم عدداً من الأبطال ، وكان يحيط بها قرى كبيرة قوّة ورجالاً ، فأنشأت تركيا من رجال البيرة ومن رجال القرى الجاورة فرقة عسكرية عرفت باسم : ( طابور البيرة ) ، وقد حاربت هذه الفرقة جنباً إلى جنب مع الأتراك . وآزرت تلك الفرقة الجزار باشا والي عكا في حربه مع نابليون بونابرت ، وأبلت معه بلاءً حسناً ، فما كان منه إلا أن خلع على شيوخ البيرة خِلعاً سنية ، كان لها أثر سيء على البلدة فيا بعد حيث أن هذه الخِلع استلها شيوخ وحُرِم منها آخرون ، فكانت السبب فيا بعد في خصومة شديدة بين أبناء البلدة من عشيرة حسين (١١) .

<sup>(</sup>١) أبو ريًا ، مصدر سابق ، ص ١٤ ـ ١٥

ولما كانت للبيرة قوتها ومركزها ، ولما كانت لها فرقة محاربة ضمن الجيوش العثانية ، فإنها بحكم هذه الروابط ، كانت مضطرة لأن تحارب إبراهيم باشا ، ولكن هذه الحرب لم تطل حيث سارع إبراهيم باشا إلى المنطقة واحتل قرية البرج القريبة من البيرة ودمرها وهدمها ، وبذلك أوقع الرعب بين أهالي المدينة الذين بادروا إلى المهادنة ودفع الفدية ثم الاستسلام .

وعندما بدأ الاحتلال البريطاني قاومت البيرة الاحتلال ، فقامت سلطات الانتداب بإبعاد بعض شيوخ البيرة إلى مصر ، واشتركوا في ثورة ١٩٢١ م وثورة ١٩٢٩ م ، وقاموا بدور فعال في إضراب عام ١٩٣٦ م ثم بالنضال الذي دام ثلاث سنوات بعد ذلك الإضراب .

## رام الله :

إن المصادر التي تُحدّثنا عن أصل سكان رام الله لا تتعدى الروايات التي تتناولها عشيرة الحدادين في شرقي الأردن ، والروايات التي وصلت بعض المؤلفين والمؤرخين من أسلافهم ، وتناقلها أهل البيرة ورام الله ، ومعظم الذين كتبوا عن رام الله اعتمدوا على تلك الروايات . ويميل الأستاذ خليل أبو ريّا ـ مؤلف كتاب رام الله قديما وحديثاً ـ إلى الاعتقاد بأن جميع حمائل البلدة أخوة ، وأبوهم راشد ، ويؤكد ذلك بقوله «لما ذهبت إلى قرية (ماعين) في شرقي الأردن عام ١٩٥٣ م للبحث عن أصل سكان رام الله ، اجتمعنا مع وجوه الحدادين ومعمريهم ، فأطلعونا على شجرة عائلة الحدادين المنحدرين من شيخ صبرة ، فلم أر لأي من أبناء صبرة اسماً ينطبق على اسم الحدادين المنحدرين من أبناء وعبرة الله أولاد راشد أخ صبرة » (١) . هذا ويرى الأب دون ديسار في مقالة عن أهل رام الله أن جميع أهل رام الله هم أبناء راشد ، ولا بد أنه سمع ذلك من مقالة عن أهل رام الله أن جميع أهل رام الله هم أبناء راشد ، ولا بد أنه سمع ذلك من بعض المحدثين المعمرين في زمانه حيث نشرت مقالته عام ١٩٠٥ م (٢) . ويضاف إلى

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱٤ \_ ١٥

 <sup>(</sup>٢) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ١٤ ـ ١٥ ، ومقالة دون ديسار تبحث في هجرة راشد الحدادين وأولاده
إلى رام الله ، والمجلة المنشور فيها المقال اسمها (Revue Biblique) وموجودة في مكتبة الأباء
الدومنكان في القدس .

ذلك أن تقسيم أراضي البلدة إلى خمسة أخماس بالتساوي يُرجّح الرأي القائل أن حمائل

البلدة ينتسبون إلى خمسة أخوة أبوهم واحد وهو راشد الحدادين . ولا خلاف على أن أهل رام الله هم من عشيرة الحدادين ، وأبناء هذه العشيرة يسكنون الآن في ماعين / مادبا وفي الكرك وغيرها من القرى الأردنية . ومن الحمل أن كلمة حدادين أطلقت عليهم بناءً على الصناعة التي كانوا يمارسونها في أول نشأتهم ( أي الحدادة ) ويزع ( الحدادين ) أنهم من الغساسنة الذين كانوا يسكنون أصلاً في نجران في الين ثم نزحوا عنها وسكنوا إذرح غربي معان ، وكانوا قـد تحضّروا في إذرح وعرفوا الرى والزراعة خاصة زراعة العنب والتين والزيتون وأنشأوا طاحونة على عين إذرح . وفي أوائل القرن الحادي عشر كانت قبائل ( القياصة ) قد بدأت بالهجرة من الحجاز شالاً. وفي منتصف القرن الثالث عشر امتدت هجرة بعض هذه القبائل إلى أراض الشراة وإذرح . ولما رأى أمين القياصة العار السائد بأراض الحدادين في تلك الديار طلب منهم المرعى ، فلم يسع ( الحدادين ) إلا أن يستقبلوا عربان القياصمة على الرحب والسعة خوفاً منهم . وهكذا نشأ بين الحدادين والقياصة حسن جوار ومعشر ، وتعاهدوا أن يبقوا على الود والصفاء . وحدث أن جاءت أعوام محل على عربان الحجاز فاضطرت بعض القبائل إلى الهجرة شالاً ، وكانت قبائل ( العمر ) من بين تلك القبائل . وصلت قبائل ( العمر ) إلى أرض الشراة وطلبوا المرعى من ابن قيصوم فنعه هذا عنهم ، فنشأ العداء بين العمر والقياصة ، وأخذ بعضهم يغزو البعض الآخر ، إلا أن القياصمة ظلوا أسياد الموقف لأن ( ابن وادى ) شيخ العمر و ( ابن

وفي أوائل القرن السادس عشر أمحلت أرض الشراة ، فاضطرت العربان للرحيل طلباً للكلاً والمرعى ، وتضعضعت أحوال الحدادين بسبب القحط من جهة ، ولتعدي العربان على المزروعات والكروم من جهة أخرى ، فلما همّت القياصة بهجر البلاد لم يستطع ( الحدادين ) البقاء خوفاً من تعديات العربان العمر ، فهجرت البلاد مع القياصة واستوطنوا منطقة الشوبك والكرك ، واستقر ( الحدادين ) في الكرك والشوبك في مناطق التجارة والصناعة ، واستقر القياصة العربان حولها ، وتحسنت

قيصوم ) كان بينها صلة نسب مما منع تآلب عربان العمر على ابن قيصوم .

أحوال ( الحدادين ) ، فاستثمروا الأرض ، واعتنوا بتربية الماشية والأغنام إلى جانب التجارة ، وكسبوا ثقة العربان ومحبتهم لكرمهم وعطائهم . وكانت تجاور الحدادين في الكرك عائلة إسلامية تدعى ( البنوية ) كانت تربطها بالحدادين صداقة متينة وثقة متبادلة .

أما القياصة فكان أميرهم في ذلك الوقت في أواخر القرن السادس عشر « الأمير ذياب بن قيصوم » ، وتقول الروايات أن هذا الأمير كان ظالماً غشوماً ومستبداً ، وحدث ذات يوم أن كان ذياب بن قيصوم في ضيافة شيخ الحدادين راشد بن صقر ، وإذا بالمبشر يبشر راشد بمولودة أنثى ، فما كان من ابن قيصوم إلا أن طلب المولودة من راشد زوجة لابنه عندما تكبر ، ولم يسع راشد إلا أن يجيب ابن قيصوم إلى طلبه آخذاً ذلك في سبيل المزاح والمداعبة .

وكبرت البنت وقاربت سن الزواج ، فأرسل ابن قيصوم يطلب يدها لابنه مذكّراً راشد بوعده ، فاستنكر راشد هذا الطلب ورفضه ، فأرسل ابن قيصوم يتهدد ويتوعد إن هو لم يجب طلبه . وفعلاً قبض ابن قيصوم على ولدين من أولاد الحدادين وهدد بقتلها فرد عليه راشد « في العيال ولا في العرض والدين » . فما كان من ابن قيصوم إلا أن أخذ الولدين إلى مكان مرتفع يدعى « باطن الطويل » وربطها إلى حجر ودحرجها إلى أسفل فسمي المكان « مدحل أولاد الحداد »(١) .

ولما رأى راشد أن لاحول له ولا طول بمقاومة ابن قيصوم ، لم ير أمامه طريقاً إلا أن يغادر منطقة الكرك ـ الشوبك ، فبعث إلى ابن قيصوم أن يهله مدة ليجهز الفتاة ثم يبعث من يأخذها ، ووافق ابن قيصوم على ذلك . وفي الحال قصد راشد أحد أصدقائه من العائلة البنوية اسمه حسين ، وعرض عليه أمره ، ويظهر أن حسين هذا كان يتذمر من استبداد ابن قيصوم وظلمه . وبعد التشاور في الأمر قرر الإثنان أن يغادرا منطقة الكرك مع عيالها ، وفي جنح الظلام حملا أمتعتها على الدواب واتجها نحو غور الصافي ، ولما وصلا المخاضة عند لسان البحر الميت زرع راشد وحسين قطعا

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱۸

من الحديد مدببة في الماء لتصيب خيل ابن قيصوم إذا هو فكر في مطاردتها ، وفعلاً لما علم ابن قيصوم بذلك طاردهما حتى المخاضة ، لكن الخيل لم تستطع العبور إذ أعاقتها قطع الحديد المسننة . واستطاع راشد وحسين وعيالها ودوابها من اجتياز البحر الميت إلى فلسطين والنجاة من ابن قيصوم .

ويعتقد خليل أبو ريّا أن « هذه القصة قد تكون سبباً مباشراً للهجرة من شرقي الأردن إلى فلسطين ، إلا أن هناك سبباً آخر وهو أنه لما استولى السلطان سليم العثماني على فلسطين عام ١٥١٧ م استتب الأمن في البلاد نوعاً ما بعكس شرقي الأردن التي كان الأمن فيها مقوضاً ، نظراً لكثرة تعدّيات البدو ، فقد هاجر كثير من سكان قرى شرقي الأردن إلى فلسطين في تلك الفترة ، ولعل هجرة راشد وحسين كانت واحدة منها أي أنها هاجرا طلباً للأمن »(١) .

ولما اجتاز راشد وحسين البحر الميت إلى شاطئه الغربي لم يكونا ليعرفا أين سيذهبان أو يستقران ، فسارا غرباً في الطريق الصاعدة في الجبال حتى وصلا إلى بلدة حلحول ، المنفذ الطبيعي في جبال الخليل الصاعدة من جنوب البحر الميت ، فضربا خيامها هناك وأقاما كلاجئين طوال ستة أشهر . ويظهر أن الإقامة في حلحول لم تطب لراشد وحسين فغادراها إلى الشال إلى بيت لحم وبيت جالا ، وهناك رواية تقول أنه في بيت لحم توفيت زوجة راشد فاتخذ له زوجة من بيت لحم هي أم شقير ( جدّ حمولة الشقرة في زام الله ) ، ويقولون أن حمولة الشقرة هم ( يمن ) لأن أمهم من بيت لحم ، وكا هو معروف فإن أهل بيت لحم هم ( يمن ) (١) . غير أن راشد وحسين لم يكثا طويلاً في بيت لحم ، ويبدو أنها كانا يبحثان عن مكان غير مأهول ليستقرا ويعيشا فيه . ولا يستبعد أن يكونا قد سألا عن ذلك المكان فسمعا عن خربة غير ويعيشا فيه . ولا يستبعد أن يكونا قد سألا عن ذلك المكان فسمعا عن خربة غير مأهولة تدعى ( رام الله ) موقوفة على الأرجح لحرم الخليل فقدما إليها . وتجدر الإشارة إلى أن كتاب تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية يشير إلى أن قلاوون أوقف في أواخر القرن الثالث عشر نواتج عدة بلاد من جبل القدس والخليل على الصخرة في أواخر القرن الثالث عشر نواتج عدة بلاد من جبل القدس والخليل على الصخرة

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱۸

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ١٨

25 l m 1 H & 1 f ...

المشرفة وحرم الخليل ، ويقول (Robinson) في مقالة : « أن رام الله والطيبة ملك للحرم أو الجامع الكبير ، وتدفع سنوياً ٣٥٠ مدّاً من القمح ضريبة » .

وعند قدوم راشد وحسين إلى المنطقة نزل راشد في رام الله ونزل حسين في البيرة التي كانت تسكنها آنذاك بعض العائلات الإسلامية . وكانت خربة رام الله عندما نزلها راشد الحدادين مكتظة بالأشجار الحرجية التي تصلح أخشابها للاستعال في شتى الأغراض ، خاصة وأن بعض الروايات تقول بأن الحدادين كانت صنعتهم الحدادة فكانت المنطقة ملائمة لهم . ووجد ( الحدادين ) في الخربة وبالقرب منها عدة ينابيع ماء ، ففي وسط الخربة ( في منطقة الحرجة - وهي محطة باصات رام الله حالياً ) تقع عين البلد ، وبالقرب منها في حي الشقرة كان يوجد نبع ( عين البرج ) ، وإلى الشمال من الخربة على بعد كيلومتراً واحداً تقع عين مصباح ( ما زالت قائمة حتى الوقت الحاضر وامتد إليها العمران حتى أصبحت تعرف بحي عين مصباح ) ، وإلى الجنوب من الخربة تقع « عين مزراب » ، وبالقرب منها « عين منجد » ، ولابد أن الحدادين شعروا أيضاً أن مناخ رام الله لا يختلف كثيراً عن مناخ الكرك . ولهذه الأسباب مقع جمعة : وجود الأحراج ( الغابات ) ، وفرة الينابيع ، حسن المناخ ، طاب موقع رام الله للحدادين فاستقروا فيها .

# الأحداث السياسية والظروف التي مرت بها رام الله :

إن جميع حمائل أو أسر رام الله الأصلية تنتسب إلى خسة جدود ، جميعهم أخوة وأبوهم راشد الحدادين ، وقد نمت بعض الحمائل ( الحدادة ) أكثر من غيرها عدداً ، وشعرت أن حصتها من أراضي البلدة لم تعد تكفيها ، فاتجه كثير من أفرادها إلى التجارة والصناعة كالبناء والحياكة والسكفنة ( صناعة الأحذية ) . أما أفراد الحمائل الأخرى فظلوا فلاحين يعتمدون على الأرض في معيشتهم . وكان بعض سكان رام الله يعملون في القدس فمنهم من كان يعمل خادماً أو يعمل في البناء . ومن المعروف أن يعملون في القدس فمنهم من كان يعمل خادماً أو يعمل في البناء ، والواقع أنه لم يكن رام الله بلدة مسيحية تجاورها البيرة وعشرات القرى الإسلامية ، والواقع أنه لم يكن الدين عاملاً يخشى منه على معيشة أهل القريتين المتجاورتين رام الله والبيرة ، خاصة إذا علمنا أن جد حمائل البيرة هو حسين صديق حميم لجد حمائل رام الله وهو راشد

الحدادين . غير أنه في القرن التاسع عشر كان أهل القرى في قضاء رام الله بما فيهم قرية رام الله منقسمين إلى قيس وين . وكانت البلدة ( رام الله ) منقسمة إلى حد ما إلى قيسية وينية . فكانت هناك أربع حمائل قيسية وهذه الحمائل اشترت أراضيها من قرى قيسية مثل البيرة وصردا وأبو قش والمزرعة القبلية ، فاضطرت هذه الحمائل إلى أن تنخرط مع القيسية . أما الحولة الخامسة في رام الله ( حمولة الشقرة ) فقد اشترت أراض من قرى ينية مثل بيتونيا ورافات وعين قينيا فاضطرت إلى الانخراط مع المنية .

وكان التعصب للقيس والين على أشده ، إلا أنهم كانوا يتحدون لمواجهة الخطر وكان التعصب للقيس والين على أشده ، إلا أنهم كانوا يتحدون لمواجهة الخطر الخارجي ، فعندما حاول إبراهيم باشا أن يجنّد الفلاحين في فلسطين عام ١٨٣٤ ثار عليه الفلاحون في نابلس والقدس والخليل وغزة ، ويظهر من الرسائل المتبادلة بين إبراهيم باشا ووالده محمد علي أن القيس والين في قضاء رام الله اتحدا لمحاربته ، فتجمعوا في قرية البيرة في أيار ١٨٣٤ بقيادة ناصر المنصور ، كا توجه قسم منهم إلى قرية أبو غوش ليقطعوا الطريق على العساكر المصرية الآتية من يافا إلى القدس . ولكن أبراهيم باشا دخل القدس ، فواقعهم إبراهيم باشا بالقرب من شعفاط وقتل منهم ٥٠٠ نسمة . وبعد هذه الحوادث دخل إبراهيم باشا رام الله . واستقبل أهل رام الله إبراهيم باشا بالترحاب ، وعامل أهلها معاملة حسنة لأن سياسته كانت استرضاء الأقليات خاصة النصارى ، وذلك لكي لا يعطي عذراً للدول الأوروبية للتدخل بحجة حايتهم (۱) .

وفي عام ١٨٤٤ ازدادت حدة الاضطرابات في البلاد وقلّ الأمن ، ففي القدس كثر اللصوص ، وفي رام الله هجم عبد الرحمن أبو غوش على رام الله مرتين محاولاً الاستيلاء عليها وإخضاعها ، ولكنه فشل نظراً لبسالة أهلها ومساعدة القرى القيسية المجاورة لها . وظلت رام الله متأثرة بالأحكام الإقطاعية والعشائرية حتى عام ١٩٠٢

<sup>(</sup>١) أبو ريّا ، مصدر سابق .

حين أصبحت « قصبة » الناحية أي مركزاً للقرى الجاورو كا سبقت الإشارة إلى ذلك .

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى ونادت الحكومة العثمانية بالنفير العام «سفر برلك » أي ( التجنيد ) ، أخذت تجند الأهالي حتى سن الخامسة والأربعين ، وكان من يرفض التجنيد يدفع بدلاً عسكرياً ، وكثير من أبناء رام الله رفض الخدمة العسكرية ، كا رفض دفع البدل العسكري ، فأخذت الحكومة بواسطة المخاتير تطارد هؤلاء ، فكان كثير منهم يتهرب ، ويذكر لنا خليل أبو ريا أنه شاهد كثيرين من هؤلاء بمن كانوا يختبئون في كروم العنب والتين والزيتون ولا يعود إلى البلدة إلا ليلاً «وكنا نسمي هؤلاء عسكر فرار »(۱) . وفي أثناء الحرب أمرت القيادة التركية بترحيل جميع سكان رام الله ، ولكن مدير الناحية استطاع أن يقنع القيادة بعدم ترحيل السكان وبذلك أنقذ البلدة .

وفي ١٢ كانون أول من عام ١٩١٧ دخل البريطانيون رام الله ، ويصف مؤلف كتاب تاريخ رام الله ماحدث من مناوشات بين العثمانيين والإنجليز بعد احتلال رام الله بقوله : « وعلى إثر دخول رام الله في ٢٧ كانون الأول حدثت مناوشات بين الأتراك والإنجليز في رام الله ، إذ كان في رام الله عشا لمدافع الألمان الرشاشة في قمة جبل عين مصباح ، أوقف تقدم الإنجليز إلى أن قضت المدافع البريطانية على هذا العش وانسحب الأتراك من رام الله » ، ويتابع قائلاً « وجرى اشتباك بين الأتراك والإنجليز في منطقة البالوع شالي البيرة خسر فيها الإنجليز عدداً من جنوده ، غير أنهم صدوا ودحروا الأتراك إلى الشال »(١).

وفي الفترة ١٩١٨ ـ ١٩٢٠ كانت رام الله كبقية البلاد تحكم حكماً عسكرياً ، وابتداء من تموز ١٩٢٠ أصبح الحكم مدنياً . وطوال فترة الانتداب البريطاني كان الحكام

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۲۷

<sup>(</sup>٢) قدورة ، يوسف ، « تاريخ مدينة رام الله ، مطبعة الهدى ، نيويورك ، ١٩٥٤ ، ص ٤٤ ، ٥٥ . ( هذا المصدر مشار إليه في كتاب الدباغ ، بلادنا فلسطين ، ص ٢٢٧ ) .

الإداريون في رام الله ، إما موظفون عرباً أو موظفون إنجليزاً يساعدهم موظفون عرباً . ولم تكن لهؤلاء الحكام خصوصاً العرب منهم صلاحيات واسعة ، إذ أن طريقة الحكم كانت بأن تبلغ الحكومة المركزية في القدس تعلياتها وأوامرها إلى الحاكم في رام الله وهذا يبلغ التعليات إلى الخاتير في رام الله والقرى وهؤلاء بدورهم يبلغونها للأهالي أي أن الحاكم الإداري كان عبارة عن وسيط بين الحكومة والأهالي .

وفي الثلاثينات من هذا القرن ونتيجة للسياسة التي اتبعتها بريطانيا في فلسطين وهي جعل البلاد وطناً قومياً لليهود ، نشبت الاضطرابات والثورات التي عن أرجاء فلسطين ، ولم يكن أهالي رام الله مترددين أو متقاعسين عن الاشتراك فيها ، ففي إضراب ١٩٣٦ الذي استرستة شهور ، وفي الثورة التي تلته وهي أكبر ثورة جرت في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني ، كانت رام الله دوما تجهز الثورة بالرجال والمال والمؤن ، وقد اعتقل كثير من وجهاء رام الله والبيرة ، كا نفي بعضهم لتعاطفهم مع الثورة . وفي تشرين أول عام ١٩٣٨ كان قضاء رام الله شعلة ثائرة على المحالمة المورة . وفي تشرين أول عام ١٩٣٨ كان قضاء رام الله شعلة ثائرة على دائرة الوليس البريطاني ، فقد هجم الثائرون بقيادة محمد عمر النوباني على رام الله واحتلوا دائرة الوليس البريطاني . وبعد مرور ساعات على هذه المعركة وصلت نجدة من الجيش البريطاني الموجود في القدس وطائرات من صرفند ، وعلى إثر ذلك اشتدت المعركة وقتل ما لايقل عن ٣٠ عربياً ، وأسقط الثائرون طائرة بريطانية بالقرب من المعركة وقتل ما لايقل عن ٣٠ عربياً ، وأسقط البريطانية الكبيرة إلى الانسحاب إلى الوديان ثم إلى قرية عين قينيا(۱) .

ولما أعلن الانجليز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عن عزمهم على مغادرة فلسطين ، وأصدرت هيئة الأمم قرارها بتقسيم البلاد عام ١٩٤٧ عادت الاضطرابات بين العرب واليهود ، وتكونت في رام الله « منظمة الشباب المسلح » بلغ عدد أفرادها ماية وعشرين مسلحاً ، وكان بعض هؤلاء قد تدرب على الخدمة العسكرية في الجيش العربي ( الزنار الأحمر ) وفي الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية . وتالفت

<sup>(</sup>۱) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ۲۳۸

في البلدة كذلك لجنة قومية حاولت أن تقوم بأعمال الحكومة ، وقد تألفت اللجنة من أربعة عشر عضوا سبعة أعضاء من المجلس البلدي وسبعة أعضاء آخرين يمثلون حمائل البلدة . وقد عينت هذه اللجنة قاضياً لحل المشاكل التي قد تنشأ بين الأهمالي ، كا فرضت الضرائب على السكان لشراء الأسلحة للمنظمة . وقد دافعت المنظمة عن رام الله دفاعاً مجيداً وابتنت قلاعاً صغيرة في الجهة الغربية والجنوبية من البلدة ، وأقامت فيها حراساً مسلحين ليلاً ونهاراً . وحدث في آذار ١٩٤٨ أن هجم حوالي عشرين يهودياً مسلحاً على رام الله من الجهة الجنوبية ، جاؤوا من مستعمرة عطاروت قرب قلنديا ، فتصدت لهم المنظمة في موقع « الماصيون » وقتلت منهم سبعة عشر وفر الباقون ، ولم تقع أي خسائر بين أفراد المنظمة (۱) .

وكان كثير من شباب رام الله يعملون في القدس ، فكان اليهود المتركزين في مستعمرة الذي يعقوب على طريق رام الله - القدس يتعرضون لسيارات الركاب من وإلى رام الله ، وحدث مراراً أن أطلق اليهود النار على السيارات ليقتلوا الركاب ، فتصدت المنظمة ليهود الذي يعقوب بأن صفحت محلّياً بالصاج سيارة عادية ثبتت عليها مدفعاً رشاشاً « برن » ، وصارت ترافق السيارات الذاهبة إلى القدس من رام الله وتحرسها .

ولم تكتف المنظمة بالدفاع عن رام الله فحسب ، بل اشتركت أيضاً مرات عديدة مع جماعة « الجهاد المقدس » في معارك باب الواد وبيت سوريك والقسطل . ولما جاء جيش الإنقاذ العربي إلى البلاد خصص لقطاع رام الله فوج اليرموك ليعمل فيه ، ولكن هذا الفوج مالبث أن انتقل إلى القدس ليحل محله فوج القادسية .

ولما حل ١٥ أيار ١٩٤٨ وهو الموعد الرسمي لجلاء الإنجليز عن البلاد ، كان الجيش الأردني هو صاحب السلطة الفعلية في هذا الجزء من البلاد ، ولم يعد لجيش الإنقاذ أي مبرر للبقاء ، فانسحب من رام الله في ٢٠ أيار ١٩٤٨ ، وأصبحت البلدة تحت الحكم الأردني فيا بعد . وفي أواخر أيار ١٩٤٨ أغارت ليلاً على رام الله بضع

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا، مصدر سابق، ص ۲۹

طائرات يهودية وألقت عليها بعض القنابل ، وقد قتل من جراء الغارة بعض اللاجئين الذين كانوا يقطنون غربي البلدة في شارع باطن الهواء . وفي ١٢ تموز حين احتل اليهود مدينتي اللد والرملة ، فقد أخرج اليهود أهلها منها قسراً ، وجاءت رام الله في الأيام التالية جماهير غفيرة من هاتين المدينتين ، والقرى التي حولها وأخذ اللاجئون إلى رام الله يحطون رحالهم في البلدة فبعضهم سكن في البيوت التي تيسرت ، وبعضهم نصب الخيام في الحقول وبعضهم في المفاور وكثيرون أقاموا في العراء . وقد نقل الجيش الأردني قسماً كبيراً من اللاجئين إلى مدينة أريحا وغيرها من الأماكن .

وفي النصف الأول من الستينات أصبحت رام الله لواء يحكمها متصرف بعد أن كانت قضاء يحكمها قائمقام .

وفي حزيران عام ١٩٦٧ احتل الإسرائيليون بقية فلسطين ، وكان أول ماعملوه أن اتخذوا القدس عاصمة لهم وفصلوها إدارياً عن بقية الضفة الغربية ، وتبعاً لذلك ازدادت أهمية رام الله إذ نقل إليها كثير من المكاتب والدوائر الحكومية التي كان مقرها القدس . وفي الأيام الأولى من احتلال اليهود لرام الله أنذروا الأهالي بتسليم جميع مالديهم من أسلحة على اختلاف أنواعها وأن يضعوها في ساحة المنارة ، وهددوا بنسف أي منزل يعثرون فيه على أي نوع من الأسلحة . كذلك أخذ اليهود بعدها يبحثون عن الذين يعملون مع المنظمات الفلسطينية ، فاعتقلوا عدداً منهم كا أبعدوا خارج البلاد من اتهموهم بالتعاطف مع منظمة التحرير الفلسطينية .

# شخصيات من رام الله والبيرة :

#### ١ ـ الدكتور فؤاد شطارة :

اشتهر في الجراحة ، وكان رئيساً للجمعية العربية وهي مؤسسة سياسية تضم الوطنيين العرب في نيويورك ، كا كان رحمه الله سكرتيراً للجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية في نيويورك . وبعثت هذه الجمعية عن طريق سكرتيرها الدكتور شطارة رسالة إلى بلفور « باسم : سوريي فلسطين » للإدلاء برأيهم أمام الدول حول أمر يعني الحياة أو الموت لوجودهم القومي . وتعرض الرسالة حججها بأسلوب معتدل هادئ ،

وتعلن بتحفظ أنها متمسكة بالحس البريطاني بالعدالة الذي لا يكن أن يرضى بأن يوافق على خطة تمكن لفئة غريبة بنزع أرضنا من أيدينا حيث تسودنا في النهاية وتعرض علينا نظام حكهم الغريب » . ثم فندت الرسالة الدعوة الصهيونية ومما قالت : « إن اقتراح فلسطين كوطن قومي ليس حلاً للمشكلة اليهودية » . ( وضعت الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية في عام ١٩١٩ كتاباً لخصت أفكارها في مقاومة الصهيونية بعنوان « فلسطين وتجديد حياتها » ) .

#### ٢ - الدكتور خليل طوطح:

من رجال التربية والتعليم في فلسطين . تسلم إدارة مدرسة الفرندز للبنين من ١٩٣٠ - ١٩٤٤ ، ومن مؤلفاته :

- ١ ـ ماقدمته للعرب في علم التربية والتعليم ، بالانجليزية .
- ٢ تاريخ فلسطين : بالاشتراك مع عمر الصالح البرغوثي .
  - ٣ جغرافية فلسطين بالاشتراك مع حبيب الخوري .

## ٣ - مغنم الياس مغنم :

تخرج من معهد بروكلين للمحاماة عام ١٩٢٠ . افتتح مكتباً في القدس وترأس نقابة المحامين العرب فيها عدة دورات . كان من الساسة العرب البارزين .

#### ٤ ـ حنا صلاح :

درس الهندسة في أمريكا . عين مهندساً لبلدية يافا . أشرف على إخراج كتاب « فلسطين وتجديد حياتها » .

#### ٥ ـ فرحات يعقوب زيادة :

أستاذ اللغة العربية في جامعة برنستون وله مؤلفات أهمها :

١ ـ الناطقون بالضاد في أمريكا بالاشتراك مع حبيب كاتبة ، ترجمه إلى العربية « البدوي اللثم » .

# ٢ ـ تاريخ الشعب الأمريكي .

٣ ـ ترجم كتاب « فلسفة التشريع في الإسلام » للدكتور صبحي المحمصاني إلى
 الإنجليزية .

### ٦ ـ بولس شحادة :

صاحب جريدة مرآة الشرق ، أصدرها في القدس عام ١٩١٩ وظلت تصدر حتى عام ١٩٤٠ عندما احتجبت بسبب وفاة صاحبها (١) .

# ٧ ـ خليل أبو ريّا :

رجل علم وأدب ، خدم بلدة رام الله كثيراً حيث أسس مدرسة حملت اسمه ومن بعدها أسس مكتبة رام الله ظل مشرفاً عليها حتى توفاه الله في أواخر عام ( ١٩٨٠ ) وقد ألف كتاب « رام الله قديماً وحديثاً » فأفاد به كثيراً وبخاصة المغتربين .

# ٨ ـ كريم خلف:

عمل رئيساً لبلدية رام الله بعد رئاسة خليل الموسى ، وظل كريم خلف يقارع الاحتلال حيث كان أحد أعضاء لجنة التوجيه الوطني ، وقد كان أحد رؤساء البلديات الثلاث ( نابلس ، رام الله ، البيرة ) الذين تعرضوا لحوادث تفجير سياراتهم وبالفعل أصيب في تلك العملية في رجليه ولم يثنه ذلك عن مواصلة العمل إلا أن السلطات فرضت عليه الإقامة الجبرية في أريحا إلى أن توفي عام ( ١٩٨٥ ) .

# ٩ ـ عبد الله الريماوي ( ١٩٢٠ ـ ١٩٨٠ ):

مناضل ومفكر وسياسي ولد في بلدة بيت ريا قضاء رام الله ، تلقى دراسته الابتدائية في المدرسة الرشيدية والثانوية في الكلية العربية في القدس ، ثم تابع دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت ، وحاز الإجازة في العلوم سنة ١٩٤٠ ، كا درس القانون في جامعة لندن وحاز على الإجازة فيه ، وحصل على الدبلوم في القانون من

<sup>(</sup>١) ماسبق أخذ من الدباغ ، ص ٢٥٢ ، ٢٥٣

كلية القدس ، وشهادة دبلوم القانون العام سنة ١٩٦٣ والقانون الإداري سنة ١٩٦٥ من جامعة القاهرة .

عين مدرساً في المدرسة الصلاحية في نابلس ثم في عدد من المدارس الثانوية ، وبعد إعلان التقسيم عمل مديراً للتوجيه الوطني في الهيئة العربية العليا . ثم انضم إلى فصائل الشهيد عبد القادر الحسيني ، وفي أواخر ١٩٤٨ تولى رئاسة تحرير صحيفة فلسطين اليومية ، ثم أصدر بالاشتراك مع عبد الله نعواس جريدة البعث . فاز في الانتخابات النيابية عن منطقة رام الله عام ١٩٥٠ وهو في المعتقل ، ثم انتخب نائباً عدة دورات متتالية . قاوم الأحلاف العسكرية والمشاريع الاستعارية . ثم أصبح وزيراً عام ١٩٥٠ وبعد حلّ الوزارة أصبح لاجئاً سياسياً في دمشق ثم في القاهرة . عاد عام ١٩٥٠ إلى عمان ومارس مهنة الحاماة وانتخب أميناً عاماً لاتحاد الحامين العرب ، ئم اختير عضواً في المجلس الاستشاري وتوفي في ١٩٨٠/٣/٥ .

ترك عدة مؤلفات منها الحركة العربية الحديثة ، الحركة العربية الواحدة ، البيان القومي ، الإقليبة الجديدة ، موسوعة الوعي العقائدي . ومنها النظرية الثورية المعاصرة ، الاشتراكية الديموقراطية ، القضية العربية المعاصرة ، استرداد أجزاء الوطن السليب . وترجم مجموعة من البحوث تحت عنوان القضايا الكبرى في القانون الدولي المعاصر صدرت بعد وفاته .

# ١٠ ـ عبد الله حنا نعواس ( ١٩١٧ ـ ١٩٥٨ ) :

محامي فلسطيني ولد في بلدة الطيبة قضاء رام الله وتلقى فيها تعليمه الابتدائي ثم انتقل إلى مدرسة ( تراسنطة ) في القدس وحصل فيها على شهادة ( المتريك ) ثم تخرج من معهد الحقوق عام ١٩٤٨ .

عمل معلماً ثم محامياً في القدس كا عمل في الصحافة ، وأصدر مع زميله عبد الله الرياوي جريدة البعث . انتخب عام ١٩٥٠ عضواً في مجلس النواب عن مدينة القدس وهو في المعتقل وبقي نائباً حتى عام ١٩٥٧ حيث انتقل لاجئاً سياسياً إلى دمشق وتوفي في ١٩٥٨/٩/١٧ .

# ١١ ـ خليل محمد عيسى توفي عام ١٩٧٠ :

أحد قادة الثورة الفلسطينية الكبرى ، ولد في قرية المزرعة الشرقية قضاء رام الله ثم انتقل إلى حيفا وانضم إلى حلقة الشهيد عز الدين القسام وشاركه في جهاده التنظيمي والتنفيذي ، وأصبح من القادة وقد ألح على الشيخ القسام بتدريب أفراد التنظيم وتسليحهم . اعتقل عام ١٩٣١ بنهمة تفجير قنبلة في مستعمرة نهلال الصهيونية ، وبقي معتقلاً حتى عام ١٩٣٥ ، تولى بعد استشهاد القسام قيادة المنطقة الشمالية . التقى عام ١٩٣٧ بالمفتي محمد أمين الحسيني وأشار عليه بضرورة استرار الثورة . غادر فلسطين عام ١٩٣٩ بعد توقف الثورة إلى دمشق ثم إلى بغداد واشترك في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ١٩٤١ ثم غادر بغداد بعد فشل الثورة . عاد إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب الثانية واشترك في القتال وبعد النكبة هاجر إلى عمان حيث أمض بهية حياته .

# معالم البيرة التاريخية والأثرية(١):

توجد في البيرة بعض الآثار العربية اليبوسية ، ومن أهم هذه الآثار الكهوف التي كان ينزل إليها من علي بدرج ، وفيها شبه محاريب ، كلها منحوت بدقة ، وقد وجدت فيها عظام بشرية ، كا وجدت فيها أسرجة وأدوات أخرى ، ويوجد ثلاثة أو أربعة آثار ماتزال بارزة للعيان على جانب الطريق المتد من الشرق إلى الغرب . وهناك آبار كثيرة تعود إلى اليبوسين والحويين منتشرة في جميع أنحاء البيرة ، خاصة عند رأس الطاحونة ، وفي حديقة بلدية البيرة الحالية . كذلك توجد بعض المعاصر (معاصر الخر) في البيرة والتي كان العبرانيون يعصرون فيها العنب ليصنعوا منه خراً ، حيث كانت المنطقة غنية بأشجار الكرمة .

أما الآشوريون والكلدانيون واليونان والفرس الذين احتلوا المدينة مدداً مختلفة من الزمن ، فإنهم لم يخلفوا آثاراً بارزة ذات قية أثرية ، رغم أنه قد عثر في البيرة على قطع من النقود تعود إلى العهد الروماني . أما الرومان فقد خلفوا في المدينة آثاراً

<sup>(</sup>١) المعلومات مأخوذة من حمّاد ، مصدر سابق ، ص ١٦ . الدباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٦٣

ماتزال باقية ، وهي عبارة عن ثلاث برك ماء أولها تقع على مقربة من نبع الماء في المدينة . والثانية تقع إلى الجنوب من البركة الأولى والتي ماتزال تعرف باسم بركة الخشاب . ثم بركة ثالثة إلى الجنوب من الثانية . والأرض التي كانت تسقيها هذه البرك تعرف باسم أرض الجنان مما يدل على كثرة جنانها وأشجارها وثمارها .

وفي العهد الإسلامي دخلت البيرة في حوزة المسلمين . وقد ترك لنا هؤلاء الفاتحون آثاراً باقية تدل على تعلقهم الديني وحبهم للاستشهاد (جامع أو قبر لولي ) ولعل أبرز الآثار الإسلامية ذلك الذي يقوم فوق نبع الماء والذي يؤلف في وقتنا الحاضر جزءاً من الجامع القديم الكبير . وإلى الجنوب من المدينة يقع بناء قديم جداً هو مقام الشيخ نجم ، كا أنه يقع إلى الشرق منها مقام آخر هو مقام الشيخ شيبان ، كا يوجد إلى الشمال منها مقام آخر للشيخ يوسف . وكذلك مقامات للشيخ مجاهد والشيخ عبد الله . وقد وجدت في المدينة قطع نقدية تعود إلى عصر بني أمية وبني العباس .

في عام ١٠٩٩ ( كا سبقت الإشارة ) سقطت البيرة في أيدي الغزاة الصليبيين قبيل احتلالهم لمدينة القدس فأقاموا فيها ردحاً من الزمن ، ولا شك أنها كانت ذات مركز ممتاز لهم إذ تدل الآثار التي خلفوها على ذلك . فقد تركوا كنيسة عظيمة ماتزال أساساتها قائمة وثابتة في وسط المدينة ، كا تركوا بها بناء آخر كان يأوي إليه فرسان القديس يوحنا ، وكذلك الخان المبني على الطراز الروماني .

ومن أبرز الآثار الموجودة في البيرة تل النصبة الذي يقع على بعد أقل من ميلين إلى الجنوب من البيرة وثمانية أميال إلى الشمال من القدس . وذهب بعضهم إلى القول بأن بلدة « مصفاة » بمعنى برج النواطير الكنعانية كانت تقوم على هذا التل . وقد أجريت حفريات في تل النصبة ووجدت آثار ترجع إلى الأزمنة الواقعة بين عام ٢٠٠٠ ق . م وعام ٢٠٠٠ ق . م . وكان عصر تل الذهبة الذهبي الذي بلغت فيه أقصى نجاح لها هو في العصر البرونزي الوسيط . وفي هذا العصر كان يحيط بها سور سمكه نجاح لها هو في العصر البرونزي الوسيط . وفي هذا العصر كان يحيط بها سور سمكه ما يعد المداخل ، وقد بني من الحجارة الكلسية وأقيت فيه الأبراج ، وكان أحصنها ما بني عند المداخل ، وقد حفر خندق حول السور . واستمر عمرانها حتى خربها اليهود

بقيادة يشوع وذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد . وقد كشف في البرج الشالي عن معبد عشتاروت الكنعاني الذي كان يدعمه عودان ، ووجد في الباب حجر كان يجلس عليه الحاجب . أما مجالس الكهنة والكاهنات ففي الزاوية الجنوبية الغربية ، ويعتبر هذا المعبد الكنعاني نادر المثال<sup>(۱)</sup> . ومن المواد التي اكتشفت في تل الذهبة عام ١٩٣٢ م ( ١٣ ) جعلا تحمل رسم تحتس الشالث الذي قام بتجهيز عدة حملات على سوريا وفلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد . وفي الوقائع الفلسطينية ( ١٥٠٥ ) أن هذا التل يحتوي على تل أنقاض فيه بقايا سور مدينة وبوابة وفي الجوار مدافن محفورة في الصخر .

# معالم رام الله التاريخية والأثرية :(٢)

إن رام الله الأصلية التي سكنها راشد الحدادين هي قرية صغيرة المساحة تكاد تكون متركزة حول مقام إبراهيم الخليل ، وهذه القرية لاتحوي من الآثار إلا القليل . ومن أهم الآثار الباقية في رام الله ما يلي :

أولاً: هناك البناء المعروف بالبرج في حي الشقرة والذي هدم مؤخراً لتداعي بنائه . ولا يعرف إلى أي عهد يعود بناء هذا البرج ، ويذكر أبو ريّا أن الدكتور كلارنس فشر أحد علماء الآثار الأمريكيين قد حدثه منذ حوالي ٥٠ سنة أن هذا البرج بناء بيزنطي . وهذا البرج كان بمثابة قلعة أو حصن للقرية إذ كان مبنياً على أعلى نقطة فيها ، ومنه يستطيع المراقب كشف الأعداء وهم يقتربون من القرية ، ويحذر المزارعين وهم في حقولهم على سفوح المرتفعات حتى يتكنوا من اللجوء إلى بيوتهم في القرية والاحتاء في الوقت المناسب . كا يذكر أبو ريّا أن أحد الأشخاص قام ببناء بيت في الموقع ذاته وفوق قناة مقصورة ، تأتي من مكان يظهر بوضوح أنه كان نبعاً قوياً ، والقناة مسقوفة بحجارة مستوية . ويقال أن عين البرج هذه هي التي تغذي عين البلد الموجودة في الحرجة بمياهها . وفي عام ١٩٢١ / ١٩٢٢ قرر مجلس بلدية رام الله إظهار النبع إلى الوجود ، وفعلاً جرت بعض الحفريات وظهر بعض الماء .

<sup>(</sup>١) نقل الدباغ هذه المعلومات من : حولية دائرة الأثار الأردنية ، المجلد ( ٢،٦ ) ، عمان ، ١٩٦٢ ، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) المعلومات مأخوذة من أبو ريّا ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦ ـ ١٠ . الدباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٥٤ ، ٢٥٥

ثانياً: الأثر الثاني الموجود في رام الله هو بناء ظلّ قائماً حتى ١٩٥٧ ، ويسمى « الخليل » والخليل عبارة عن غرفة واحدة تكاد تكون مربعة طولها ستة أو سبعة

أمتار وعرضها كذلك ، وارتفاعها حوالي أربعة أمتار . والباب عرضه حوالي المتر وارتفاعه أقل من مترين ، وهو المنفذ الوحيد للبناء إذ لاتوجد فيه أية نافذة . وجدران الغرفة مقصورة وأرضيتها من الفسيفساء ، ولكنها مغطاة بطبقة ترابية .

وبالقرب من الخليل وإلى الشرق منه وتحت سطح الأرض توجد معصرة للزيتون تسمى « البّد » ، ويبدو أن أهل رام الله من الحدادين الأوائل استعملوها في دهس زيتونهم .

ثالثاً: وفي الطيرة غرب رام الله بمسافة كيلو متر واحد عثر عام ٤١٥ في كفر غلا ( الطيرة ) على رفات القديس استفانوس أول الشهداء . وفي أرض الطيرة كثير من الفسيفساء ، كا أن فيها أثر لكنيسة ، وقسم من أرض الطيرة محاط بسور مبني حديثاً . وتوجد بالقرب من الكنيسة بقايا معصرة زيتون وهي آثار صليبية .

وإلى الشمال الغربي من الطيرة توجد في خربة العدس بعض القبور التي تعود إلى العصر الحديدي أي حوالي ١٢٠٠ ق ، م ، وفي عام ١٩٢٧ عثر في المغائر قرب عين مصباح على تابوت رصاصي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد ، وعليه نقوش وثنية وأخرى مسيحية .

وفي عام ١٩٧٠ جرت حفريات قامت بها جامعة ميسوري الأمريكية على قمة جبل عين مصباح فعثروا على أربع غرف صغيرة لاتزال قائمة حتى اليوم . وعثر فيها على قطع من الفخار وعلى ختم حجري يعود تاريخه إلى حوالي ١٢٠٠ ق . م .

# الفصالات أي سكان رام الله والبيرة

# نمو السكان في رام الله والبيرة:

لاتتوفر لدينا أية معلومات إحصائية عن سكان رام الله والبيرة قبل القرن السابع عشر ، وكل ماذكر هو إشارة إلى أن البيرة كانت مأهولة بالسكان أيام الكنعانيين ثم في فترة الحكم الروماني من بعدها . وتذكر بعض المصادر أن رام الله كانت مستعمرة زراعية فرنسية كا سبق وأشرنا . كذلك أوضعنا في الحديث عن تاريخ رام الله والبيرة أن البيرة أقدم وأنها كانت مأهولة عندما وفد إليها حسين وراشد بعد فرارها من الكرك .

ورد أول ذكر للسكان في مدينة رام الله والبيرة في مخطوط كال عبد الفتاح عن المجنرافية التاريخية لفلسطين في القرن السادس عشر (١) ، عندما ذكر بأن عدد السكان في رام الله والبيرة قدّر بـ ٦٩٠ نسمة وأن عدد الأسر فيها ( ١٢٥ ) أسرة . ويذكر لنا خليل أبو ريا (١) أن عدد سكان رام الله قدّر بـ ( ١٥٠ ) أسرة أو ما يتراوح بين ٧٠٠ من من أن عدد سكانها يتراوح بيم ٨٠٠ من أن عدد سكانها يتراوح بيم ٩٠٠ من أن عدد سكانها يتراوح بيم ٩٠٠ سمة . ويذكر الدباغ نقلاً

Abdulfatah Kanal, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern (1)
Syria in the late 16th Century, Erlangen, 1977,

<sup>(</sup>٢) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ٢٥

Robinson, E. and Smith E., Biblical Researches in Palestine and in the Adjacent (7) Regions, Jpurnal of Travels in the year 1838 VI.

<sup>(</sup> هذا المرجع مذكور في كتاب أبو ريًا ، مصدر سابق ) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عن قدّورة (۱) أن عدد سكان رام الله وحدها قدّر بـ ( ۲۰۰۰ ) نسمة في عـام ۱۸۷۰ ، كا يـذكر نقـلاً عن بــدكر Bedcker فقــد أعطى تقــديراً لسكان رام لله بـ ( ٥٠٠٠ ) نسمة ، كا قدّر عدد سكان البيرة بـ ( ١٠٠٠ ) نسمة في عام ١٩١٢



إن معظم هذه التقديرات للسكان في رام الله والبيرة اعتمد إما على كشوف الضرائب التي كان يدفعها السكان للحكومة العثمانية ( مثل تقدير عبد الفتاح ) ، وإما على تخمين الرحالة الذين زاروا المنطقة . ويبدو أنه بالنسبة لرام الله وحدها فقد لعبت البعثات التبشيرية دورها في جنب السكان المسيحيين إلى البلدة ، كا كان للهجرات الأولى إلى المدينة أثر في زيادة عدد سكانها ، وسنتحدث عن ذلك عند الحديث عن تأثير الهجرة على رام الله والبيرة . ولم يعط محمد حماد مؤلف كتاب مدينة البيرة : مصيف الأردن الجميل أي تقديرات للسكان طوال تاريخ المدينة الطويل .

ويبين لنا الجدول رقم (١) نمو عدد السكان في رام الله والبيرة منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى الوقت الحاضر. ويتضح من الجدول أن هناك تزايداً في عدد

<sup>(</sup>۱) قدورة ، يوسف ، تاريخ مدينة رام الله . مطبعة الهدى ، نيويورك ، ١٦٥٤ ، ص ٩ ( هذا المصدر مذكور في كتاب الدباغ ، مصدر سابق ) .

Baedeker, K. Palestine and Syria. Leipzig, 1912, p. 216 (۲) هذا المصدر موجود في كتاب الدباغ ، مصدر سابق ) .

السكان في رام الله والبيرة ، رغم أن أحد التقديرات يتصف بالمبالغة (تقدير Baedeker ) الذي قدّر عدد سكان رام الله به ( ٥٠٠٠ ) نسمة والبيرة به ( ١٠٠٠ ) نسمة والبيرة به أنسمة ، وربما كان الرقم بالنسبة للبيرة معقولاً ، إلا أنه مبالغ فيه بالنسبة لرام الله ، ومرد ذلك أن عدد السكان في رام الله والبيرة بلغ حسب إحصاء ١٩٢٢ ( ٤٥٨٣ ) نسمة ( ١٤٧٨ للبيرة و ١٩٣٤ لرام الله ) . وربما كان بدكر قد أعطى تقدير ( ٥٠٠٠ ) نسمة لكل من رام الله والبيرة . ونعتقد أن الهجرة التي نشطت بعد الحرب العالمية الأولى

الجدول رقم - ١ - تطور عدد سكان رام الله والبيرة من القرن السادس عشى وحتى الجدول رقم - ١ - تطور عدد سكان رام الله والبيرة من القرن السادس عشى وحتى

| (\$)                        |                  | عدد السكان |        |                         |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------|
| المصدر(*)                   | رام الله المجموع |            | البيرة | الفترة الزمنية<br>السنة |
| كال عبد الفتاح، ١٩٧٧ م      | 79.              | ٤٤٠        | ۲٥٠    | أواخر القرن ١٦          |
| Edward Robinson             |                  | ۹۰۰۸۰۰     | (☆☆)   | 1878                    |
| قدّورة                      |                  | 7          |        | \AY• \                  |
| Baedeker                    | 7                | 0          | ١٠٠٠   | 1917                    |
| إحصاء ١٩٢٢                  | 7003             | 3.17       | 1879   | 1977                    |
| إحصاء ١٩٣١                  | AVOF             | 7.773      | 7797   | 1971                    |
| الدباغ                      | ٧٧٢٠             | ٥٠٨٠       | 778.   | 1980                    |
| تعداد ۱۹۵۲                  | ٥٢٢٢٢            | 14150      | 9.40   | 1907                    |
| تعداد ۱۹۳۱                  | 79779            | 18409      | 1801.  | 1971                    |
| وزارة الأرض المحتلة         | 77781            | 1708.      | ١٦٢٥١  | ۱۹٦۷ (قبل الحرب)        |
| تعداد ۱۹۶۷ (سلطات الاحتلال) | 70171            | 17890      | ۱۲٦٧٦  | ۱۹٦۷ (بعد الحرب)        |
| وزارة الأرض المحتلة         | ۴٦٠٨٩            | 17910      | ١٨١٧٤  | 1981                    |
| راسم خمایسة، ۱۹۸۵           | ٤٥٥٠٠            | 77         | 770    | ۱۹۸۵                    |

<sup>(</sup>١٠) هناك ثبت بهذه المصادر في نهاية الدراسة .

<sup>(</sup>삼삼) غير معروف عدد السكان .

كانت سبباً في تناقص عدد سكان رام الله والبيرة ، ولكن ليس بقدر الفارق بين تقدير

عام ١٩١٢ وإحصاء السكان عام ١٩٢٢

في عام ١٩٣١ بلغ عدد السكان في رام الله والبيرة ٢٥٧٨ نسمة أي بزيادة مقدارها ٤٣,٥ ٪ عن عدد السكان في عام ١٩٢٢ . وفي عام ١٩٤٥ قدّر عدد السكان بـ ( ٧٧٢٠ ) نسمة أي بزيادة مقدارها ١٧,٤ ٪ عن عدد السكان في عام ١٩٣١ . وارتفع عدد السكان في رام الله والبيرة في عام ١٩٥٢ إلى ( ٢٦٢٢٥ ) نسمة أي بزيادة قدرها ٢٣٩,٧ ٪ عن عدد السكان في عام ١٩٤٥ ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الهجرة القسرية للسكان في فلسطين عام ١٩٤٨ وخاصة من مدينتي اللد والرملة حيث تدفق اللاجئون على المدينة بأعداد هائلة ، إلا أن عدداً منهم انتقل إلى أماكن أخرى بعد ١٩٥٢ ، وبـذلـك بلغ عدد السكان في رام الله والبيرة ( ٢٩٢٦٦ ) نسمة في تعداد ١٩٦١ أي بزيادة قـ درهـا ١١,٦٪ للفترة ١٩٥٢ ـ ١٩٦١ . وفي عسام ١٩٦٧ بلغ عسدد السكان في رام الله والبيرة ( ٣٢٧٨١ ) نسمة قبل حرب حزيران ، وبلغ عدد السكان ( ٢٥١٧١ ) نسمة بعد حرب حزيران أي بنقص مقداره ( ٧٦١٠ ) نسمة أو ما يعادل ٣٠,٢٪ من عدد السكان قبل حرب ١٩٦٧ . ويعزى ذلك إلى التهجير القسري الثاني لسكان فلسطين إثر أحداث ١٩٦٧ . وقدّرت وزارة شؤون الأرض المحتلة الأردنية عدد السكان في رام الله والبيرة في نهاية عام ١٩٨٢ بنحو ( ٣٦٠٨٩ ) نسمة أي بزيادة مقدارها ( ١٠٩١٨ ) نسمة أو ما يعادل ٤٣,٤٪ من عدد السكان في عام ١٩٦٧ بعد حرب حزيران .ويضاف إلى هذا العدد ( ٤٤٧٩ ) نسمة من اللاجئين الذين يقطنون مخيم الأمعري أحد الخيمات التي أنشئت إثر نكبة ١٩٤٨ ضن حدود رام الله والبيرة . وقد قدّر خمايسة عدد السكان في المدينتين بـ ( ٤٥٥٠٠ ) نسمة في عام ١٩٨٥ .

لقد لعبت الزيادة الطبيعية (المواليد والوفيات) والهجرة دوراً مهاً في النهو السكاني لرام الله والبيرة وازدادت أهمية ذلك الدور أثناء الهجرات القسرية التي تعرضت لها فلسطين في عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ وللأسف لاتوجد بيانات تفصيلية دقيقة عن المواليد والوفيات وحتى عن الهجرة إلا بعض التقديرات وما ورد في تعداد ١٩٦١ فقط عن المواليد ونستطيع القول بشكل عام أن الزيادة الطبيعية مرتفعة

لدى السكان الفلسطينيين ، وأن تزايد السكان الفلسطينيين في فلسطين كان بسبب هذه الزيادة الطبيعية المرتفعة . ورغ أنه حدثت هجرة من فلسطين إلى الخارج في مطلع القرن الحالي ، إلا أن نسبتها كانت ضئيلة إذا ماقورنت بالتهجير القسري للفلسطينيين في عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ ، ومع أن سلطات الاحتلال حاولت بشتى الوسائل تهجير السكان واقتلاعهم من أرضهم إلا أن الزيادة بقيت تعوض إلى حد ما النقص الذي حدث بسبب التهجير القسري .

# الزيادة الطبيعية:

لقد بين تعداد ١٩٦١ م أن أدنى معدلات الخصوبة في المدن الأردنية هي في رام الله والبيرة . وكان ذلك المعدل أدنى بكثير من المعدل القومي للخصوبة . فقد أظهر التعداد أن معدل التناسل الإجمالي للأردن هو ٣,٤ بينما لرام الله والبيرة ٢,٧ ، كذلك أظهر التعداد أن نسبة الإخصاب ونسبة الأطفال دون الخامسة إلى الأمهات ١٥ ـ ٤٩ للأردن ٨١٥ بينما هي لرام الله والبيرة ٦٩٩ . والواقع أن هذا الانخفاض في الزيادة الطبيعية مردّه أمران رئيسيان :

الأول: أن رام الله والبيرة شهدتا هجرة خارجة منها إلى الأمريكيتين وخاصة من الذكور وبالتالي انخفضت معدلات الإنجاب بما أدى إلى انخفاض الزيادة الطبيعية ، خاصة وأن هناك كثيراً من الأزواج هاجروا وتركوا زوجاتهم في المدينة ، مما يترتب عليه توقف عملية الإنجاب لفترة طويلة ولحين عودة الأزواج من الاغتراب .

الشاني: من المعروف أن سكان رام الله الأصليون هم من المسيحيين ، كما هـو معلوم أيضاً أن معـدلات الخصوبة عنـد المسيحيين هي أقل بكثير من مثيـلاتها عنـد المسلمين ، وبالتالي أثّر ذلك على معدلات الزيادة الطبيعية .

### الهجرة:

تؤكد الروايات والآراء الختلفة على أن سكان رام الله الأصليين ينتسبون إلى الشيخ راشد الحدادين الذي استقر هو وأبناؤه ، في خربة لم تكن مأهولة بالسكان من

قبل اسمها رام الله . كذلك تؤكد تلك الروايات أن سكان البيرة الأصليين يعودون بنسبهم إلى آل حسين ، رغم أن البيرة ( عندما قدم إليها حسين الذي رافق راشد في هجرته من الكرك ) كانت مأهولة بالسكان وتقطنها عشيرة « الغزاونة » ، إلا أن هذه العشيرة الأخيرة قد اضطرت إلى ترك البيرة والانتقال إلى قرية الجيب ( جنوب البيرة ) ، إثر المنازعات التي حدثت بين عشائر البيرة ، وبقي منها آل حسين . وفي رام الله خلف راشد الحدادين خسة أبناء تفرعت منهم حمائل أو عشائر البلدة . وكان أكثر تلك الفروع غوا من حيث العدد ، حمولة الحدادة الذين زاد عددهم أكثر من الحائل الأخرى مجتمعة (١) .

ويعتبر عام ١٦٧١ م هو أقدم تاريخ يذكر فيه ( الحدادين ) في رام الله . وقد كان للبعثات التبشيرية دور مهم في انتقال السكان إلى رام الله خاصة أهل الدين ، وكان أهل رام الله الحدادين ينتهون إلى الروم الأرثوذكس ومقرهم القدس . وظلت رام الله قرية مسيحية أرثوذكسية حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث وفد إلى البلدة مبشرون من عدة طوائف ، وكانت أولى تلك الطوائف البروتستنت حيث جاء إلى فلسطين عام ١٨٤٦ م صوئيل جوبات الذي أصبح يعمل في التبشير ، وامتد عمله إلى رام الله وافتتح مدرسة فيها . وفي عام ١٩٦٣ م جاء إلى رام الله القس ( . F.A إلى رام الله وافتتح مدرسة فيها ويعقد اجتاعات مع أهل البلدة . وفي عام ١٨٧٧ م أصبحت رام الله مركزاً كاملاً للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية ( البروتستانت ) . كذلك وفدت إلى البلدة طوائف من اللاتين والفرندز والروم الكاثوليك والمعمدانيين واللوثريين (٢) المهاجرين إلى رام الله .

إن أول من هاجر إلى رام الله هو بالطبع راشد بن صقر الحدادين وأولاده ، وقد رأينا كيف أن هجرتهم كانت بسبب اضطهاد اجتماعي من قبل بني قصوم ، وجاءوا إلى موقع البلدة في القرن السادس عشر ، وكانت ( كا سبقت الإشارة ) خربة مهجورة فعمروها وسكنوها ومنهم تناسلت حمائل البلدة . وانقضت فترة تقدر بمائتي

<sup>(</sup>١) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، ص ٢٥ .

سنة وهم يعيشون في مجتمع قبلي صرف . وبمرور الزمن تكاثر أهل رام الله ، وأصبحت البلدة ملجاً لكل مسيحي مضطهد في فلسطين وشرقي الأردن ، وكذا عد . للبعثات التبشيرية فيا بعد .

وفي أواخر القرن الثامن عشر (على الأرجح) نزل رجل مسيحي اسمه خليل، من جبل عجلون مع أولاده ومواشيه إلى فلسطين ونزل إلى قرية الجانبة غربي رام الله، والتقى أناساً من رام الله بذلك الرجل، فحببوا له المقام في بلدتهم وخاصة أنها مسيحية، ويستطيع أن يعيش فيها باطمئنان ونعمة، ولا ريب أن أهالي رام الله كانوا يرغبون في تشجيع المسيحيين من خارج رام الله على السكني في بلدهم لغايات أمنية. وهكذا جاء هذا المسيحي إلى رام الله وأكرموه والتحق بإحدى الأسر. وبما أنه جاء من عجلون فقد لقبوه «بالعجلوني»، وإليه تنسب عائلة العجلوني في وبما أنه جاء من عجلون فقد لقبوه «بالعجلوني»، وإليه تنسب عائلة العجلوني في قرى الله في الوقت الحاضر. وفي عام ١٨١٠ م نزح إلى رام الله من دير أبان (إحدى قرى القدس) بعض المسيحيين ويرجح أن سبب نزوح هؤلاء كان نتيجة لاضطهاد ديني. وكان أحد أفراد العائلات النازحة يدعى إبراهيم الأعرج، ولما كان هذا متقدماً في السن ولا خلف له فقد تزوج امرأة من رام الله علها تنجب له خلفاً يحفظ اسمه ويرث أرزاقه، وشاء القدر أن تنجب له المرأة صبياً ساه إبراهيم ومنه نشأت عائلة ويرث أرزاقه عوراه الله حالياً (۱).

وفي حوالي منتصف القرن التاسع عشر جاء إلى رام الله من قرية رفيديا المسيحية قرب نابلس رجل يدعى « نزال » ، والتحق بحمولة الشراقة ، ويظهر أنه كان تاجراً ولا يستبعد أنه سكن رام الله لقربها من القدس إذ وجد مجال العمل في هذه المنطقة أوسع منه في منطقة نابلس . وقد عمل آل نزال في بادئ الأمر أدلاء للسياحة ثم في مهنة الفنادق .

وفي عام ١٩٦٥ قدم إلى رام الله رجل مسيحي مع ولديه وأحفاده الثانية ، وكان قد تزوج امرأة من صفد في شمالي فلسطين ، وقد انتسب الأولاد إلى أمهم ( أبناء عائلة

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ١٣٢

حشمة في رام الله حالياً) حيث كان اسم زوجته التي تزوجها من صفد حشمة . وقد ر لخسة من أبناء حشمة أن يكونوا أجداداً لعائلة حشمة في رام الله ، ولعائلة حشمة أقرباء في الناصرة (١) . وفي حوالي ١٨٨٥ قدم إلى رام الله رجل مسيحي يدعى عودة الدبيني من دبين في جبل عجلون حيث توجه إلى الناصرة أولاً ثم تزوج هناك وبعدها قدم إلى رام الله .

وفي القرن العشرين ونتيجة للتهجير القسري في فلسطين إثر نكبة ١٩٤٨ وفدت إلى رام الله والبيرة أعداد غفيرة من اللاجئين ، ففي ١٣ و ١٤ تموز ١٩٤٨ أجبر اليهود أهل اللّه والبيرة والقرى الجاورة على مغادرة ديارهم وأراضيهم ، وتدفق اللاجئون إلى رام الله والبيرة فاكتظت بهم . وقد رعدد اللاجئين الذين قدموا إلى المدينة بنحو ( ٢٥٠٠٠) نسمة لم يبق منهم فيها إلا ( ٢٠٠٠ ) نسمة . ولم يكن معقولاً أن تتسع رام الله والبيرة لمثل هذا العدد الهائل من اللاجئين ، إذ لم يكن بمقدور البلدة إطعامهم وإسكانهم ، فتفرق بعضهم إلى مناطق أخرى . أما أثر هذه الهجرة على رام الله فله عدة جوانب : فبينا كان جميع المهاجرين إلى رام الله حتى نهاية القرن التاسع عشر نصارى وقرويون ، سرعان مااندمجوا في مجتع البلدة ، نرى أن المهاجرين إلى رام الله في القرن وقرويون ، سرعان مااندمجوا في مجتع البلدة ، نرى أن المهاجرين إلى رام الله في القرن عبيرة العشرين فيهم المسلم والمسيحي والقروي وابن المدينة ، كا أنهم جاؤوا بأعداد كبيرة غيرت شخصية البلدة . وقد زادت الهجرة من عدد السكان ( انظر الجدول رقم ١ حول غيرت شخصية البلدة . وقد زادت الهجرة من عدد السكان ( انظر الجدول رقم ١ حول غيرت شخصية البلدة . وقد زادت الهجرة من عدد السكان ( انظر الجدول رقم ١ حول

# الهجرة من رام الله والبيرة إلى الخارج:

كانت الهجرة من رام الله إلى الخارج (خارج فلسطين) في بادئ الأمر على شكل مغامرة ، فقد بدأت في أواخر القرن التاسع عشر على شكل فردي ، حيث أخذ بعض أبناء رام الله في التنقل بين رام الله وإنجلترا « بقصد التجارة » حيث يذكر لنا أبو ريّا(٢) أن ذلك الشخص تمكن من جمع ثروة محترمة بمقاييس ذلك الزمن . كذلك في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص ١٣٣ \_ ١٣٥

<sup>(</sup>۲) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱۳۸ ـ ۱٤۰

عام ١٨٩٨ سافروا إلى البرازيل حيث أول من غادر رام الله إثنان من أبنائها مكثا هناك سنة واحدة ، ومن هناك أرسل أحدهما إلى والده في رام الله حوالة مالية بقية ١٠٠ ليرة ذهب ، وهذه أول حوالة من الخارج يراها أهل رام الله .

غير أن الهجرة الحقيقية وعلى نطاق واسع هي هجرة أهالي رام الله إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين ، ولا ريب أن لقدوم المبشرين الفرندز إلى رام الله وافتتاحهم مدارس فيها ، كان له أكبر الأثر على عقلية أهالي رام الله في هجرتهم إلى أمريكا قبل الحرب العالمية الأولى سهلاً ، فلم يكن على من يود السفر إلا أن يحضر شهادة طبيب عيون على أن عينيه خالية من « التراخوما » ، ولم تكن تأشيرة الدخول قد عرفت بعد .

كان أهل رام الله في أول عهدهم بأمريكا يسافرون لها للعمل ، ولم يكونوا يفكرون بالاستيطان ، وكان أكثرهم يعملون باعة متجولين ، ومتى تجمع لدى الواحد منهم مبلغ من النقود يعود إلى رام الله فيبني بيتا أو يشتري أرضاً يزرعها ليعيش منها . وقد سافرت قلة من أهالي رام الله إلى الأرجنتين والبرازيل ، ولكنهم لم ينجحوا هناك نجاح أبناء رام الله في الولايات المتحدة . وكانت العادة أن يسافر الرجال فقط ، أما النساء فتبقى في البلدة . ولعل هذا كان سبباً وراء انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية في رام الله عن مثيله في باقي المناطق الأخرى .

وإبان الحرب العالمية الأولى انقطع الاتصال مع أمريكا فلم يستطع أحد من البلدة السفر إليها كالم يستطع أحد من الموجودين فيها العودة إلى رام الله ، ولكن بعد انتهاء الحرب عاد الاتصال من جديد ونشطت حركة الهجرة ، فأخذ هؤلاء المهاجرون يبعثون بالنقود إلى أهاليهم في البلدة فيستثرونها في البناء أو شراء الأراضي على الساحل الفلسطيني ، أو يدفعوا تكاليف تعليم أبنائهم في المدارس والمعاهد .

كان أبناء رام الله يسافرون إلى أمريكا ويعودون منها ، دون أن يخطر ببال أحد أن هناك خطراً جدياً على مستقبل البلاد ، بالرغ من الاضطرابات التي كانت تحدث ، وكانوا يعتقدون أنهم سيظلون في بلدتهم . ولم يشعر هؤلاء بحقيقة الخطر الصهيوني إلا في عام ١٩٤٨ ، عندها أخذت الهجرة تتزايد إلى أمريكا وحدث نفس

الشيء في عام ١٩٦٧ فهاجرت أعداد كبيرة ، وقد ساعدت الحكومة الأمريكية (حيث أعطت تسهيلات كثيرة ) على عملية الهجرة هذه تمشياً مع السياسة الصهيونية الرامية إلى تفريغ البلاد من سكانها الأصليين . وقد بلغ عدد المهاجرين من رام الله والبيرة ( ٢٠٢٧ ) مهاجراً وذلك تبعاً لبيانات تعداد ١٩٦١ من بينهم ( ١٤٨٢ ) ذكوراً و ( ٥٤٥ ) إناثاً ، وقد كان ٢٠٧٥٪ من هؤلاء في فئات العمر من ٢٠ ـ ٤٩ سنة . في حين بلغ عدد المهاجرين من رام الله والبيرة عام ١٩٥٢ ( ٢٥٨٠ ) نسمة أو ما يعادل ٤٠٪ من السكان .

ويذكر لنا محد حاد مؤلف كتاب مدينة البيرة أن حروب تركيا المتعاقبة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت قد أفقدت البيرة الكثير من الأيدي العاملة ، ثم جاءت الجرب العالمية الأولى لتزيد الأمور تعقيداً . ولكنها ماكادت تضع أوزارها ، حتى بادر العديد من أبناء البيرة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة ، مقتفين إثر نفر كريم من إخوانهم كان قد غامر واكتسب مالاً ونجاحاً . وكان المغتربون في المهجر يكثون عدداً من السنوات ( في معظم الأحيان من ثلاث إلى خس سنوات ) ويعودون بعدها إلى المدينة وقد اكتسبوا أموالاً وثقافة ومعرفة ، ويساهمون في تطور المدينة وإنعاشها اقتصادياً . وكان عدد الذين تغربوا في البداية قليلاً ، إلا أن هذا العدد مالبث أن تزايد وتضاعف إلى أن أصبح عدداً كبيراً ، ولم يكتف الذين تغربوا بغربتهم بل دأبوا على تشجيع أبنائهم وأصدقائهم إلى المجرة . وكثير من أبناء البيرة قصدوا المهجر بقصد التعلم ، وهناك وجدوا المجال أمامهم متسعاً للعلم والعمل . وهاجر أبناء البيرة إلى البرازيل ، فنزويلا ، هندوراس الكسيك ، وبعضهم هاجر إلى الولايات المتحدة ، وإلى دول الخليج العربي والسعودية (۱) .

# خصائص السكان:

أولاً : عدد السكان وديانتهم ونوعهم ( ذكور وإناث ) والأسر والمساكن :

يتبين لنا من إحصاء ١٩٢٢ م أن سكان مدينة رام الله بلغوا ٣١٠٤ نسمة منهم

<sup>(</sup>۱) حماد ، مصدر سابق ، ص ۷۷

٩٦٪ من المسيحيين والباقي من المسلمين . أما من إحصاء ١٩٣١ م فقد تبين لنا أن عددالسكان قد زاد إلى ٤٢٨٦ نسمة موزعين كالتالي :

|         | ذكور | إناث | الجموع      |
|---------|------|------|-------------|
| مسيحيون | 7771 | 3.17 | ۳۷٦٦        |
| مسلمون  | YY4  | 72.  | 019         |
| پهود    | _    | Y    | ,           |
| المجموع | 1981 | 3077 | <b>FXY3</b> |

كذلك بين لنا إحصاء ١٩٣١ م أنه كان هناك ١٠١٤ مسكناً في رام الله . وفي تعداد ١٩٥٢ م تبين أن عدد سكان رام الله بلغ ١٧١٤ نسمة منهم ٨٤٩٠ ذكوراً و ٨٦٥٥ إناثاً ، وفي تعداد ١٩٦١ م كان عدد سكان رام الله ١٤٧٥ منهم ٧٢١٠ ذكوراً و ٧٥٤٩ إناثاً ، ومن بين المجموع كان هناك ١٤٩٩ مسلماً و ٨٢٦٠ مسيحياً ، وكان في المدينة ٢٨٥٦ أسرة يسكنون في ١٧٣١ مسكناً .

أما بالنسبة لمدينة البيرة فإن إحصاء ١٩٢٢ م بين أن عدد سكانها ١٤٩٧ م نسمة ، وفي إحصاء ١٩٣١ م بلغ عددهم ٢٢٩٢ نسمة موزعين كالتالي :

|   | الجموع     | إناث | ذكور |         |
|---|------------|------|------|---------|
|   | 7.55       | 1.75 | ٩٨٠  | مسامون  |
|   | <b>A37</b> | 97   | 101  | مسيحيون |
| Ĺ | 7797       | 1011 | 1157 | المجموع |

وفي تعداد ١٩٥٧ م بلغ عدد سكان البيرة ٩٠٨٠ نسمة منهم ١٤٥٧ ذكوراً و ٤٥٩٣ إناثاً ، أما في تعداد عام ١٩٦١ م فقد بلغ عدد سكان البيرة ١٤٥٠ نسمة منهم ٧١٩٢ ذكوراً و ٧٣٠٨ إناثاً ، ومن المجموع الكلي لسكان المدينية المسلمة المسلمون والباقي مسيحيون . وكان في البيرة ٢٧٠٠ أسرة تقطن في ١٨٢٩ مسكناً .

إن الأرقام السابقة لسكان مدينتي رام الله والبيرة تدل دلالة واضحة على أن عدد السكان كان في تزايد ، إلا أن الزيادة الحقيقية حدثت في عام ١٩٤٨ م عندما وفدت إلى المدينة أعداد كبيرة من اللاجئين . ولقد أظهر تعداد ١٩٥٧ م مثل هذه الزيادة المفاجئة ، إلا أن جزءاً من اللاجئين ، انتقلوا إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية أو الضفة الشرقية ، وبالتالي نقص عدد السكان لرام الله في تعداد ١٩٦١ م . ومن المؤشرات الهامة التي تبينها لنا الأرقام السابقة أن نسبة الإناث سواء في رام الله أو في البيرة هي أعلى من نسبة الذكور إلى الإناث ( ذكور لكل ١٠٠ أنثى ) في رام الله ويفسر الانخفاض في عام ١٩٣١ م ، و ٩٨ في عام ١٩٥١ م بينا بلغت ٥٥٥ في عام ١٩٢١ م ، ويفسر الانخفاض في عام ١٩٣١ م باشتداد الهجرة إلى الخارج في الفترة بين الحربين ويفسر الانخفاض في عام ١٩٣١ م و ١٩٦١ م هي لمجموع السكان في رام الله أي العالميتين . كا أن النسبة في عام ١٩٥١ م و ١٩٦١ م ، وبالطبع كان هؤلاء شكلوا نسبة كبيرة من سكان المدينة ، وكانت الهجرة إلى الخارج عندهم ما زالت أمراً لا يفكرون فيه . وكذلك يمن القول عن سكان مدينة البيرة ، ويظهر أن نسبة النوع في البيرة كانت أعلى من مثيلتها في رام الله بشكل عام .

وللأسف لاتوجد بيانات تفصيلية لسكان رام الله والبيرة في ظل الاحتلال ، غير أن إحدى الدراسات (١) أشارت إلى التركيب العمري والنوعي للسكان في عام ١٩٨٤ م وأوضحت تلك الدراسة أن نسبة الذكور في رام الله والبيرة تنخفض إلى معنى ذلك أن الهجرة مازالت تلعب دورها في ترجيح عدد الإناث على عدد الذكور .

# ثانياً: التركيب العمري للسكان:

أظهر تعداد ١٩٦١ بيانات تفصيلية عن التركيب العمري والنوعي لسكان رام الله والبيرة معا ، ويتبين من خلاله أن المجتمع في رام الله والبيرة يتصف بأنه مجتمع فتي (شاب ) أي أن نسبة صفار السن تحت ١٥ سنة مرتفعة وقد بلغت ٤٣,٦ ٪ من مجموع

<sup>(</sup>١) خمايسة ، راسم ، تقرير عن مشروع التنظيم الهيكلي لمدينتي رام الله والبيرة ، ١٩٨٥ م ، القدس ، بتصرف .

السكان ، كا أن نسبة المسنين فوق ٦٥ سنة بلغت ٤,٨ ٪ من مجموع السكان . أما السكان القادرون على العمل ١٥ - ٦٤ سنة فتبلغ نسبتهم ١٥ ٪ من مجموع السكان . وتعكس لنا هذه النسب أن نصف المجتمع تقريباً غير قادرين على العمل ( من المسنين والأطفال ) ويعزى ذلك لارتفاع نسبة صغار السن نتيجة الخصوبة المرتفعة وهجرة الشباب للخارج طلباً للعمل ، كا تعكس لنا نسبة إعالة خام مرتفعة نسبياً إذا ما موقورنت بمجتمات أخرى خاصة الصناعة المتقدمة .

لقد بقيت صورة التركيب السكاني في رام الله والبيرة في عام ١٩٨٤ تقريباً كا كانت عليه في عام ١٩٦١ ( انظر الجدول رقم ٢ ) . فن حيث نسبة النوع بقيت بشكل عام منخفضة وبلغت ٩٥ ، وتصل النسبة إلى أدنى مستوى لها في الفئات ٢٠ ـ ٢٤ وحتى الفئة ٤٥ ـ ٩٥ ، وعود لترتفع في الفئتين ٥٠ ـ ٤٥ و ٥٥ ـ ٩٥ ، أما في الفئة ٢٠ ـ ٤٢ و ٥٥ فأكثر فتعود إلى الانخفاض مرة أخرى . وبالتأكيد فإن عامل الهجرة يلعب دوره هنا خاصة في الفئات الوسطى ، ولا غرابة في ذلك فإن رام الله والبيرة قد بدأت حركة الهجرة منها منذ مطلع هذا القرن واسترت حتى الوقت الحاضر ، وقد علت سلطات الاحتلال على تهجير السكان من الفئات الوسطى ، خاصة الذكور ، بوسائلها الختلفة .

أما بالنسبة للتركيب العمري فإننا نلاحظ أن هناك اختلافاً في التركيب العمري في عام ١٩٨٤ عن مثيله في عام ١٩٦١ ، وبالنسبة للفئات العريضة للسكان (تحت ١٥ سنة ، ١٥ - ٦٤ سنة و ٦٥ سنة فأكثر) فقد زادت نسبة السكان في فئات العمر الوسطى ١٥ - ٦٤ وهي الفئات القادرة على الإنتاج من ١٩٨٧ ٪ في عام ١٩٦١ إلى ٣٠٦٠ ٪ في عام ١٩٨٤ ، بينما انخفضت نسبة المسنين فوق ٦٥ سنة من ٤٨٧ ٪ في عام ١٩٦١ إلى ١٩٤ ٪ في عام ١٩٨١ ، وهو انخفاض نسبي لأن نسبة متوسطي السن قد زادت ، وكذلك الحال فيا يتعلق بهبوط نسبة صغار السن من ٢٣٦ ٪ في عام ١٩٦١ إلى ٣٢,٣ ٪ في عام ١٩٦١ إلى ٣٢,٣ ٪ في عام ١٩٨١ وربما تعزى زيادة نسبة السكان في الفئات الوسطى إلى أن رام الله والبيرة في ظل الاحتلال قد أصبحتا مركزاً للضفة الغربية ( من ناحية إدارية وتجارية ) ، كا كان للمؤسسات التعليية دورها في جذب الطلبة إلى المدينة من المناطق والقرى المحيطة .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول - ٢ - توزيع السكان في رام الله والبيرة حسب فئات الأعمار والنوع في عام ١٩٨٤ م

| نسبة الذكور لكل | إناث  | ذكور  | عدد السكان | النسبة  | الفئات |
|-----------------|-------|-------|------------|---------|--------|
| ۱۰۰ انثی        |       |       |            | المئوية |        |
| 1.9             | X377  | 702.  | AAYF       | 18,9    | ٤_٠٠   |
| ١٠٧             | 4148  | 7727  | 7577       | 18,7    | ۹_٥    |
| 1.7             | 79.7  | ۲۰۸۱  | ٥٩٨٨       | 17,7    | 18_1.  |
| 1.4             | 7777  | 7781  | 00.4       | 17,1    | 19_10  |
| ٧٥              | 7710  | 1971  | ٤٥٧٦       | ۱۰,۱    | 78_7.  |
| ٨٠              | 7707  | ١٨٠٢  | १००१       | ۸,٩     | 79_70  |
| ۸۳              | 1097  | 1777  | 7977       | ٦, ٤    | 78_7.  |
| ٨٥              | 1107  | ٩٨٠   | 7177       | ٤,٧     | T9_T0  |
| **              | 959   | ٨٣٥   | ۱۷۸٤       | ٣,٩     | ٤٤_٤٠  |
| ٨٧              | 707   | 700   | ١٤٠٨       | ٣,١     | ٤٩_٤٥  |
| 4٤              | 797   | 101   | ١٣٤٤       | ۲,۹     | ٥٤_٥٠  |
| ٩٤              | 007   | ٥١٩   | 1.41       | ٢,٤     | 09_00  |
| ٨٠              | १०१   | 778   | ۸۱۸        | ١,٨     | 7870   |
| ۸۱              | 377   | 790   | २०१        | ١,٤     | +70    |
| , 90            | 77777 | 77177 | ٤٥٥٠٠      | X) · ·  | الجموع |

المصدر : راسم خمايسة ، تقرير عن مشروع التنظيم الهيكلي لمدينتي رام الله والبيرة ل القسدس ، ١٩٨٥ م ( بتصرف ) .

# ثالثاً: الحالة الزواجية للسكان:

إن ٣٩,٧ ٪ من مجمــوع السكان في رام الله والبيرة هم من العـــازبين و ٥٢,٧ ٪ هم متزوجون ، و ٧,٢ ٪ أرامل و ٤,٠ ٪ مطلقين . وتزيد نسبة العازبين من الذكور على

أمثالهم من الإناث ( 20,7 % و 20,7 % على التوالي ) بينا تكاد نسبة المتزوجين تكون متقاربة بين النوعين . وتختلف هذه النسب تبعاً لاختلاف فئات الأعمار فنسبة العازبين بين الذكور أعلى في الفئات ١٥ - ١٩ و ٢٠ ـ ٢٤ و ٢٥ ـ ٢٩ وتكاد تتقارب عند الفئات ٢٠ ـ ٢٤ و ٥٥ ـ ٢٩ وتكاد تتقارب عند الإناث . أما عن نسبة المتزوجين في الفئات العمرية الختلفة فهي أقل لدى الذكور في الفئات ١٥ ـ ١٩ ـ و ٢٠ ـ ٢٤ و ٢٥ ـ ٢٩ من مثيلتها لدى الإناث . والواقع أن لعامل الهجرة دوراً كبيراً في اختلاف هذه النسب ، كا أن العامل الاجتاعي يلعب دوره خاصة بالنسبة للزواج المكبر للإناث . وفي بعض الأحيان يحدث أن يميل السكان الذكور إلى الزواج من الإناث الأصغر سناً منهم ، خاصة أولئك الهاجرين الذين يعودون بعد فترة من اغترابهم ، لذلك نلاحظ أن نسبة الزواج في الفئة ٢٠ ـ ٣٤ والفئات التي تليها تزيد لدى الذكور أكثر من الإناث .

# رابعاً: التركيب الاقتصادي للسكان:

بلغ عدد السكان العاملين في رام الله والبيرة ٦١٢٢ نسمة في عام ١٩٦١ ( من بين هؤلاء ١٩٤ أعمارهم بين ٥ ـ ١٤ سنة و ١١٣ أعمارهم فوق ٦٥ سنة ) ، بينما بلغ عدد السكان في فئات العمر ١٥ ـ ٦٤ سنة ١٥١٥ نسمة وهذه الأرقام تبين لنا ما يلي :

١ ـ نسبة إعالة حقيقية مرتفعة جداً حيث تصل إلى ١ : ٥ أي أن كل فرد من العاملين في رام الله والبيرة عليه أن يتحمل عبء إعالة أربعة أشخاص آخرين بالإضافة إلى نفسه .

٢ ـ إن معدل المشاركة الاقتصادية بين السكان القادرين على العمل منخفض خاصة لدى الإناث ، فنلاحظ أن من بين السكان القادرين على العمل ٢٥ ٪ فقط يعملون ، وتبلغ هذه النسبة ٤٦,٢ ٪ و ٥ ٪ فقط للإناث . وتبلغ أعلى نسبة للعاملين الذكور في الفئات العمرية ٢٥ ـ ٤٩ ، وأعلى نسبة للعائلات الإناث في الفئات العمرية ٢٠ ـ ٢٩ .

٣ ـ إن للهجرة تأثير واضح على تخفيض عدد العاملين ومعدل المساركة

الاقتصادية ، وكذلك للتعليم دوره في التأثير على ذلك المعدل ، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة منخفض جداً .

أما بالنسبة لقطاعات النشاط الاقتصادي لسكان رام الله والبيرة فنلاحظ أن قطاع الخدمات يحظى بأعلى نسبة ( ٣١,٨ ٪) من الأنشطة الاقتصادية للسكان ، يليه قطاع البناء ١٨,٨ ٪ ، ثم الصناعة التحويلية ١٦,٩ ٪ ، ثم التجارة ١٢,٨ ٪ . وفلاحظ أن معظم الإناث أي حوالي ٧٣,٨ ٪ يعمل في قطاع الخدمات ، بينما يعمل من الذكور في هذا القطاع ٢٧ ٪ .

# خامساً: الحالة التعليمية للسكان:

يتبين لنما من إحصاءات ١٩٦١ أن حوالي ٥٦ ٪ من السكان في رام الله والبيرة فوق ١٥ سنة في عام ١٩٦١ كانوا يقرأون ويكتبون و ٤٨ ٪ هم أميون ، وكانت نسبة الأمية للسكان فوق ١٥ سنة مرتفعة بين الإناث عن مثيلتها للذكور حيث بلغت للإناث حوالي ٦٠ ٪ بينما للذكور ٣٥ ٪ . وتزيد نسبة الأمية للذكور والإناث على حد سواء مع التقدم في العمر وتبلغ أدناها في فئة العمر ١٥ \_ ١٩ ثم ترتفع تـدريجياً في الفئات العمرية التالية . كذلك يتبين لنا أن معدلات التحاق الطلبة بالتعليم من العمر ٦ سنوات وحتى ٢٤ سنة أن ٥٢ ٪ من مجموع السكان في العمر ٦ ـ ٢٤ سنة هم ملتحقون بالتعليم وتبلغ النسبة ٧٠٦٦ ٪ للذكور و ٤٦,١ ٪ للإناث . ونلاحظ أن النسبة منخفضة في العمر ٥ سنوات ( التلاميذ ليسوا في سن الدراسة ) وكذلك عند العمر ٦ سنوات حيث تبلغ النسبة ٤٥,٨ ٪ لجموع السكان من هذا العمر . والسبب في ذلك هو التبليغ عن العمر ، حيث أن بعض الأطفال كانوا قد بلغوا السادسة وقت إجراء التعداد في عام ١٩٦١ ، أو أن الأمهات اللواتي بلغن عن أعمار أطفالهن قد أعطين العمر لأقرب سنة . وتصل النسبة إلى ٩٠ ٪ في الأعمار ٧ سنوات وحتى ١١ سنة وهي سن المرحلة الابتدائية . بينما تتراجع النسبة بعد سن الثانية عشرة ، حيث يحدث التسرب من المدارس خاصة بين الإناث . وكذلك الحال بالنسبة للذكور الذين يلتحقون بالعمل : أما في العمر ١٩ ـ ٢٤ سنة فنسبة الالتحاق منخفضة جداً حيث أن كثيراً من الطلاب يلتحقون بالعمل بعد تخرجهم من المدارس .

# الفصالاثالث

# تطور الوضع التعليي والصحي والاقتصادي والاجتاعي

# تطور التعليم في البيرة:

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أدرك أهل البيرة أهمية التعلم ( ولعل ذلك الإدراك وتلك الأهمية قد ظهرا نتيجة وازع ديني ) . فأنشأوا كتّاباً صغيراً ، يعلم أبناء القرية القراءة والكتابة والقرآن الكريم وأصول الدين ، وكان يقوم على هذا الكتَّاب معلم من الشيوخ ، ذو إلمام بسيط بالقراءة ، يلقب بالشيخ بسبب العمَّة التي يلبسها على رأسه . أما مكان التعليم فقـد كان الجـامع ، ثم انتقل إلى بنـاء قـديم جنوب دائرة البلدية الحالية . كان البناء ضيقاً منخفض السقف ، ولم يزد ارتفاع بابه على المتر ، وكان المتعلمون بجلسون على الأرض على حصير وبأيديهم ألواح خشبية يطلونها بتربة خضراء ويكتبون عليها بممار أو بخشبة مدببة الرأس. ولم تلبث الحكومة العثمانية أن أدركت رغبة الأهالي في العلم وإقبالهم عليه فابتنت لهم في عام ١٩١٣ مدرسة واسعة تتكون من أربع غرف صحيّة وإيوان فسيح . ولا تزال هذه الغرف قائمة تشكل جزءاً مهاً من البناء الذي كانت تشغله المدرسة الهاشمية الثانوية حتى عام ١٩٨٤ م ، وقبل انتقالها للمبنى الجديد الذي أقامه مغتربو البيرة بأموالهم وتبرعاتهم . وكانت تلك المدرسة تعلم التلامية بالإضافة إلى اللغة حفظ القرآن الكريم . ولكن عرور الوقت كانت هذه المدرسة تزداد تقدماً وإتساعاً ، إلى أن أصبحت مدرسة ثانوية في عهد الانتداب ، يؤمها الطلاب المتفوقون من سائر القرى الحيطة . وعند قيام الوحدة بين ضفتي الأردن مضت تتسع وتتقدم ، كا زاد عدد المعامين والطلبة فيها إلى أن أصبحت تضم أكثر من ألف طالب . ثم أقيت مدارس ابتدائية وإعدادية بحيث بقيت المدرسة الهاشمية الثانوية للتعليم الثانوي العلمي فقط (١١) .

ومن جهة أخرى قامت جمعية الأصدقاء الأمريكية (مركزها ريتشموند بالولايات المتحدة الأمريكية ) بتأسيس مدرسة الفرندز للذكور في عام ١٩١٣، وباشرت التعليم في أكتوبر ١٩١٩. وأصابت هذه المدرسة نجاحاً منقطع النظير في عهد الانتداب ، عندما كان التعليم الثانوي مقصوراً على فئة المتفوقين من الطلاب . وكان يؤمها الطبلاب من أنحاء فلسطين وشرقي الأردن ، ولقد بقيت قبلة أنظار الطلبة يؤمونها من حيفا ، يافا ، الناصرة ، غزة ، الكرك ومادبا مدة طويلة من الزمن . ولم ينقطع هذا التدفق من الطلاب إليها إلا بعد أن أصبح التعليم الابتدائي والثانوي بخانياً في المدرسة تضم ١٩٥٠ . وفي عام ١٩٦٥ كانت هذه المدرسة تضم ٣٠٠ طالباً منهم ٨٠ طالباً في القسم الداخلي للمدرسة ، وكان عدد المعلمين فيها في تلك السنة ١٧ معلماً .

وفي نهاية الخسينات تم تأسيس مدرسة البيرة الثانوية حيث بدأت ابتدائية فإعدادية فثانوية كاملة ، وهي مبنية على طراز علمي حديث ومزودة بالملاعب والساحات ، كذلك أنشئت في البيرة في منتصف الخسينات مدرسة للمكفوفين هي المدرسة العلائية للمكفوفين والمكفوفات . كذلك توجد في البيرة في الوقت الحاضر العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنات ، بعضها مدارس حكومية والأخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية للاجئين . وفي عام ١٩٦٦ / ١٩٦٧ كانت البيرة تضم المدارس التالية (٢) :

# أولاً: المدارس الحكومية:

( بنين ) الهاشمية الثانوية ، البيرة الجديدة إعدادية ، عبادة بن الصامت ابتدائية ، وكان عدد طلبتها ١٢٩٤ طالباً يعلمهم ٤٠ معلماً .

<sup>(</sup>۱) حماد ، مصدر سابق ، ص ۳۵ .

<sup>(</sup>٢) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ٢٦١ \_ ٢٦٢

( بنات ) المدرسة الثانوية ، مدرسة البيرة الإعدادية والابتدائية ، وبلغ عدد طلبتها ١١٦٣ طالبة تعلمهن ٣١ معلمة .

# ثانياً: مدارس وكالة الغوث:

( البنين ) ١ ـ ابتدائية إعدادية . ٢ ـ ابتدائية ومجموع طلبتها ١١٧٢ طالباً يعلمهم ٣٠ معلماً .

( البنات ) ثلاث مدارس : ابتدائية وإعدادية ومجموع طالباتها ٩٧٤ طالبة تعلمهن ٣٣ معلمة .

# ثالثاً: المدارس الخاصة:

وعددها ثلاث مختلطة وعدد طلابها ( ٢٢٥ ) وطالباتها ( ٣٥٤ ) .

# تطور التعليم في رام الله:

إذا كان الجامع هو المكان الذي يتلقى فيه أبناء البيرة التعليم على يد الشيخ ، فإن الأديرة كانت المكان الذي بدأ يتلقى فيه أبناء رام الله التعليم على يد الكاهن . ففي عام ١٨٣٨ زار السائح Robinson قرية رام الله الأرثوذكسية (آنذاك) ، وطلب من كاهنها دليلاً ليرافقه ، فقدم له الكاهن دليلاً ظهر فيا بعد أنّه معلم المدرسة في البلدة ، ويقول Robinson أن عدد طلاب المدرسة في ذلك الوقت كان خمسة أو ستة طلاب ، وكان المعلم يتقاضى عن الطالب طيلة مدة التعليم خمسين غرشاً ، بالإضافة إلى عشر بارات يدفعها الطالب كل يوم سبت وثلاثة قروش عند إنهاء كل سبعة دروس في المزامير ، وكان حفظ المزامير جزءاً مهاً من المنهاج .

ولم تكن الحكومة التركية تهتم بأمر التعليم للأهالي فلم تفتح لهم المدارس في رام الله ، وكانت الأديرة هي التي تقوم بائمر التعليم بين المسيحيين ، وفي رام الله الأرثوذكسية كانت المدرسة الوحيدة هي لدير الروم الأرثوذكس . وظلت الحال كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر ، ففي عام ١٨٤٦ جاء فلسطين مبشر ألماني ينتمي إلى البروتستنت اسمه (صموئيل غويت) ، وقد أسس هذا المبشر خمس مدارس

للذكور في فلسطين واحدة منها في رام الله . وكانت هذه ثاني مدرسة في رام الله وهي تبشيرية بينا المدرسة الأولى الأرثوذكسية مدرسة وطنية (١) . وظلت مدرسة غويت مفتوحة حتى قبل الحرب العالمية الأولى . وفي عام ١٨٥٧ قدم اللاتين إلى رام الله وافتتحوا لهم مدرسة للذكور فيها . وفي عام ١٨٩٥ جاء الروم الكاثوليك إلى رام الله وافتتحوا مدرسة للذكور ولكنها لم تعمر طويلاً .

إن المدارس سابقة الذكر كانت مدارس طائفية تبشيرية ، وليس غريباً أن يكون التعليم الديني بأشكاله المختلفة قد طغى على التعليم ، أي أن كل طائفة كانت تعلم التعاليم والترانيم الدينية الخاصة بها . وكانت جميع المدارس تعلم اللغة العربية بالإضافة إلى اليونانية والفرنسية والإنجليزية ، وكذلك بعض الحساب والجغرافيا والتاريخ .



<sup>(</sup>١) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ٤٥ .

أما عن مدارس الإناث فأول مدرسة لهن أسستها جماعة الفرندز في عام ١٨٦٩ حيث كانت أول مدرسة من نوعها في رام الله ومن الأوليات في فلسطين ، وكان افتتاح هذه المدرسة حافزاً للروم الأرثوذكس لإنشاء مدرسة للبنات ، وحذا حذوهم اللاتين ، حيث طلب البطريرك اللاتيني في عام ١٨٧٣ من أخوات رهبنة القديس يوسف أن يفتتحن لهن فرعاً في رام الله ، وفعلاً جئن إلى البلدة وافتتحن مدرسة في نفس السنة ، وكانت هذه المدرسة تعلم العربية ، الفرنسية ، والإنجليزية ، كا كانت تقوم بتعليم الخياطة وفن الرسم وغيرها .

وفي بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام ١٩٠١ افتتح الفرندز مدرسة للبنين في رام الله ، ثم انتقلت إلى البيرة في عام ١٩٠١ . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت النهضة التعلمية الحقيقية في رام الله ، وظهر اهتام أبنائها بالتعلم واضحا ، فقامت بعض سيدات رام الله بافتتاح مدارس خاصة في بيوتهن ، وقامت جمعية شبان رام الله في نيويورك بتأسيس المدرسة الوطنية بفرعيها للذكور والإناث ، وفي عام ١٩٢٧ التحقت المدرسة الوطنية بإدارة المعارف في فلسطين .

وفي رام الله اليوم ثلاث مدارس حكومية للذكور ومدرستان للإناث ، كذلك افتتحت بعد ١٩٥٠ بعض المعاهد مثل معهد المعلمات الحكومي وملحق بالمعهد مدرسة للتطبيقات والتجارب التربوية ( والتعليم فيها مختلط ) .

ولوكالة الغوث أربع مدارس للذكور ومدرستان للإناث في رام الله ، كذلك يتبع لوكالة الغوث مركز تدريب المعلمين ومركز تدريب الفتيات في الطيرة . وكذلك توجد في رام الله سبعة مدارس خاصة مختلطة وثلاث مدارس خاصة للإناث وواحدة للذكور .

ودار لرعاية الأحداث أسست عام ١٩٥٣ لاحتواء الأيتام والمشردين .

وكان هناك مشروع لنقل كلية بيرزيت إلى رام الله لإنشاء جامعة في رام الله ، إلا أن كلية بير زيت نفسها تحولت إلى جامعة فأصبح من الصعب إنشاء جامعة أخرى في رام الله . وفي عام ١٩٦٦ / ١٩٦٧ ضمت رام الله المدارس التالية (١) :

<sup>(</sup>۱) الدباع ، مصدر سابق ، ص ۲۶۹ ، ۲۵۰

# أولاً: مدارس الحكومة:

البنين ثلاثة مدارس فيها ٩٥٠ طالباً يعلمهم ٣٤ معلماً .

البنات مدرستان فيها ٧٤٨ طالباً تعلمهن ٢٥ معلمة .

# ثانياً: وكالة الغوث:

البنين مدرستان فيها ١٣٥ طالباً يعلمهم ١٧ معلماً .

البنات مدرسة واحدة فيها ٣٣٥ طالبة يعلمهن ١٠ معلمات .

# ثالثاً: المدارس الخاصة:

عددها ست مدارس ، فيها ٨٨٥ طالباً و ٨٦٨ طالبة .

# تطور عدد الطلبة في رام الله والبيرة:

بلغ عدد الطلبة في رام الله والبيرة في العام الدراسي ١٩٤٢ / ١٩٤٢ غو ٢١٥٢ طالباً وطالبة منهم ٩٢٤ طالبة و ١٢٢٨ طالباً () . بينما بلغ هذا العدد ٢٠٩٨ طالباً وطالبة في عام ١٩٦١ منهم ٣٩٩٢ طالباً و ٣١٠٦ طالبة ، أي ما يعادل ٢٤,٣ ٪ من مجموع السكان في ذلك العام . وقد ارتفع عدد الطلبة إلى ١٣٤٢٨ طالباً وطالبة في العام الدراسي ١٩٥٥ / ١٩٨٦ أو ما يعادل ٢٨,١ ٪ من مجموع السكان في تلك السنة في رام الله والبيرة (١) . وتضم المدارس الحكومية ١٩٨٥ / ١٩٨١ ) ١٩٥٥ طالباً وطالبة ، بينما تضم المدارس الخاصة ٣٦١٩ طالباً وطالبة ، أما مدارس الوكالة فتضم ٣٠٣٤ طالباً وطالبة . وفي المعاهد العليا بلغ عدد الطلبة في داخل المدينة فقط لـذلك العام ١٤٠٥ طالباً وطالبة ، وجدول (٢) يوضح تفصيلات ذلك .

<sup>(</sup>۱) الدباغ ، مصدر سابق ، ص ۲٤۸

<sup>(</sup>٢) سجلات مكتب التربية والتعليم ، لواء رام الله ، غير منشورة ، العام الدراسي ١٩٨٦/٨٥

# جدول - ٣ - المدارس والمعاهد التعليية في مدينة رام الله والبيرة وأعداد الطلاب فيها للعام الدراسي ١٨٨/٢٨١١

المصدر : بيانات غير منشورة ، سجلات مكتب تربية لواء رام الله / حكومة ووكالة والمعاهد ، ١٩٨٥ / ١٨٨١ .

# تطور التعليم والمدارس في قضاء رام الله :

عرف قضاء رام الله المدارس بمعناها المعروف اليوم في القرن الماضي ، فقسد تأسست مدارس لأولاد الروم الأرثوذكس والملاتين في عين عريك ورام الله وجفنة والطيبة وعابود في عامي ١١٩٠ هـ و ١٢٧٥ هـ . وفي عام ١٢٩٢ هـ أقام البروتستانت لهم مدارس في جفنة والطيبة ورام الله وعابود .

وفي العهد البريطاني كان في قضاء رام الله في عام ( ١٩٣٠ / ١٩٣١ ) المدرسي (١٧) مدرسة للبنين في كل من : رام الله والبيرة وعابود وعطاده وبيتيين وبيتونيا وبير زيت ودير دبوان ودير غسانه وعين يبرود وكفر مالك ومزارع النوباني والمزرعة القبلية والمزرعة الشرقية وصفاً وسلواد وسنجل ومدرسة بنات واحدة في رام الله .

وفي عام ( ١٩٣٦ / ١٩٣٧ ) المدرسي بلغ عددها (٢١) مدرسة للبنين وثلاث مدارس للبنات في كل من رام الله ودير دبوان .

وفي عام ( ١٩٤٢ / ١٩٤٣ ) المدرسي كان قضاء رام الله يضم خمس مدارس للبنات ( رام الله مدرستان ، البيرة ، بيتونيا ، دير ديوان ) وعشرين مدرسة للبنين ، وكانت مدرسة الطيبة في العام الدراسي المذكور مغلقة ، وأما في إحصاء العام الدراسي ( ١٩٦١ / ١٩٦٧ ) فكان :

# أولاً :

المجموع ٣١٢٣٨

# ثانياً:

نسبة الطلبة المئوية إلى سكان اللواء ٢٣,٣ نسبة الطلاب المئوية إلى سكان اللواء ١٣,٨ نسبة الطالبات المئوية إلى سكان اللواء ٩,٥

# ثالثاً: أ ـ

عدد مدارس البنين ٧٩

|       | عدد مدارس البنات ۷۰            |    |
|-------|--------------------------------|----|
|       | عدد المدارس الختلطة ١٦         |    |
|       | المجموع ١٦٥                    |    |
| ب ۔   | عدد رياض الأطفال               | ۲  |
|       | عدد المدارس الابتدائية ذكور    | ٤١ |
|       | عدد المدارس الابتدائية إناث    | ٤٨ |
|       | عدد المدارس الابتدائية الختلطة | ٧  |
|       | -<br>مجوع المدارس الابتدائية   | ٩٨ |
| جـ ـ  | عدد المدارس الإعدادية ذكور     | ۲۲ |
|       | عدد المدارس الإعدادية إناث     | 10 |
|       | عدد المدارس الإعدادية الختلطة  | ٥  |
|       | مجموع المدارس الإعدادية        | ٤٦ |
| ـ ـ ـ | عدد المدارس الثانوية ذكور      | ١. |
|       | عدد المدارس الثانوية إناث      | ٤  |
|       | عدد المدارس الثانوية مختلطة    | ۲  |
|       | مجموع المدارس الثانوية         | 17 |
| a     | معاهد معامين                   | ١  |
|       | معاهد معامات                   | ١  |
|       | مجموع معاهد المعلمين والمعلمات | ۲  |

| و ـ للعاهد الصناعية للذكور     |                        |        |      | ١     |
|--------------------------------|------------------------|--------|------|-------|
| ز ـ معاهد ذوي العاهات          |                        |        |      | ١     |
| : آمبال                        |                        |        |      |       |
| عدد طلاب المدن                 | 7305                   | يعامهم | 777  | معلمآ |
| عدد طلاب القري                 | 11999                  | يعامهم | 947  | معلمأ |
| عدد طالبات المدن               | 7770                   | يعلمهن | 720  | معلمة |
| عدد طالبات القرى               | 7571                   | يعلمهن | 757  | معلمة |
|                                | -                      |        |      |       |
| مجموع الطلاب والمعلمين (ذكوراً | <b>٣</b> \ <b>٢</b> ٣X |        | 11-0 |       |
| وإناثاً)                       |                        |        |      |       |

وقد بلغ عدد مدارس القرى ( ۱۳۱ ) مـدرسـة ، منهـا ( ۱۳۳ ) مـدرسـة للبنين و ( ۷۵ ) مدرسة للبنات ، و ( ۱۱ ) مدرسة مختلطة (۱۱ ) .

وأما إحصاء العام الدراسي ٨٥ / ١٩٨٦ فقد تم توضيحه في جدول (٤) (٢) والذي جاء على النحو التالى :

۱ ـ بلغ المجموع الكلي لأعداد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم ( ٤٥٠٣٦ ) موزعين على رياض الأطفال ( ٢٦٠٠ ) ، المرحلة الابتدائية ( ٢٤٤٢٠ ) ، المرحلة الإعدادية ( ٨٠١٨ ) ، المرحلة الثانوية ( ٤٦١٠ ) ، مدارس وكالة الغوث ( ٣٠٣٤ ) ، كليات المجتمع ( حكومية ووكالة ) ( ٢١٧٢ ) ، وكلية التريض العربية ( ١٨٢ ) .

٢ ـ ليس هناك إحصاء يحدد أعداد الطلاب الجامعيين من اللواء سواء في جامعات الضفة أو خارجها .

<sup>(</sup>۱) المصدر: الدباغ ، جزء ( ۸ ) ، قسم ( ۲ ) ، ص ۲۲۹ \_ ۲۲۲

 <sup>(</sup>۲) بيانات غير منشورة ، سجلات مكتب تربية لواء رام الله ومعاهد المعلمين والمعلمات ، ۸٥ / ١٩٨٦ ،
 والجدول من إعداد الباحث .

جدول - ٤ - أعداد الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية في لواء رام الله للعام الدراسي ٥٨ / ٢٨١١ م

|                                           |                                         | الده      | C#O .     | حکو    | متيم      | 977   | اكس  | ,أها,    | ؠڗ      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|------|----------|---------|
| المرحلة                                   | الصفوف                                  | ذكور      | اناث      | مسلمون | مسيحيون ٢ | ذكور  | اناث | مسلعون   | مسيحيون |
| الإبتيا                                   | ĵ.                                      | ۷٠٠       | 144.      | YAYY   |           | ۲٤٠   | ₹.   | 114      | ۲۰۲     |
| (*)<br>  <u>1.</u>                        | j.                                      | 14AT      | JOAT      | 0137   | -         | 4.4   | YoA  | 71.7     | 15.4    |
| JIP 75.5                                  | <b>j</b> .                              | Y         | 1019 10AF | YFoT   | ۲         | ۲٠٠   | 7.50 | 750      | ۲٠٧     |
| المرحلة الابتدائية (٢٠٢٠) طالياً وطالبة)  | Ĭ,                                      | 31.7      | ,¥Ŧ.      | TAN    | ۲<br>۲    | ¥     | Ė    | 111      | 144     |
| 14,                                       | ĵ,                                      | 7-70 7-12 | YOAY 1YT. | 7.1    |           | λγ,   | £    | ¥        | 711     |
|                                           | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1901      | 189.      | 7277   | ~         | ¥1.1  | TT.  | I.       | 717     |
|                                           | **                                      | 17-74     | 1341      | TIVOY  | Ŀ         | 11117 | 1131 | 1.31     | 1111    |
| 14,4<br>(A1.4                             | و                                       | 1,404     | 1111      | 1901   | ī         | 184   | ۲.٥  | 121      | ۲.۸     |
| المرحلة الاعدادية<br>(١٨٠٨ طالباً وطالبة) | ۲3                                      | 11.11     | 111       | 1841   | Ľ         | 1,70  | 140  | 127      | 1,44    |
| ادية<br>عالبة)                            | ئ                                       | 1.1.1     | ۸,۷       | 140.   | ħ         | 3•1   | ٠٥,  | 3.1      | .01     |
|                                           | ي<br>مجيع                               | 6140      | 7.4.10    | 3111   | LY        | 144   | 8    | 797      | 130     |
| 7                                         | ب                                       | λ¥        | λλ        | רורו   | n         | 111   | Ę    | <u> </u> | 117     |
| 412 15                                    | ,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,              | 310       | €3        | é      | 7.2       | 8     | 7    | <i>;</i> | ¥       |
| انوية ا                                   | 1.2 4                                   | E         | ≯         | 717    | ,         | 33    | 6    | ٥٢       | 73      |
| (-113 -                                   | J 3                                     | X         | ᅜ         | (6)    | 1,4       | 131   | 3.1  | 110      | 1.0     |
| الرحلة الثانوية (١٠١٠ طالباً وطالبة)      | ئي علمي                                 | Ė         | F         | Yoo    | 1         | 6     | 73   | I        | 30      |
| <u>(</u>                                  | 3463                                    | 4.40      | OYL       | , ALL  | ٠,        | 1.13  | 6.3  | 313      | רזז     |

| الجامعات     | المرحلة الإلزامية | كلية<br>التمريض | رياض الأطفال ٢٦٠٠ |     |     | بيات الجمتمع |                 |         |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|-----|--------------|-----------------|---------|
|              | وكالة             | (۱۸۲)           | مجموع             | (٣) | (٢) | (١)          | لالباً وطالبة ) | 6 TIYT) |
| غير<br>معروف | (۲۰۳٤)            | (۱۸۲)           | 1777              | ١٨٠ | 200 | YTY          | معلمات حكومية   | 777     |
|              |                   |                 | 1777              | 178 | ٤٩٧ | ٦٧٢          | معلمات وكالة    | 707     |
|              | { !               |                 | 7179              | ۲۰۸ | ۸۳۲ | 1.79         | معلمون وكالة    | YAN     |
|              | 1                 |                 | 173               | 77  | 17. | 770          | معامون ومعامات  | ٥٠٠     |
|              |                   |                 |                   | {   | ļ   |              | خاصة            | 1       |

المصدر: بيانات غير منشورة ، سجلات مكتب تربية لواء رام الله ومعاهد المعامين والمعاسات ، ٥٨ / ١٩٨٦

وأما جدول ( ٥ )(١) فقد شمل على ما يلي :

١ ـ بلغ عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية (١٥٨١) ولم
 تتوفر إحصاءات عن عدد المعلمين والمعلمات لمدارس ومعاهد الوكالة والحكومة .

٢ ـ بلغت غرف التدريس والغرف التي تستعمل في غير التدريس ( كمكتبات ،
 ختبرات ، مستودعات ) ( ١٩١٦ ) . ولم تتوفر إحصاءات للمدارس والمعاهد الأخرى .

وأما عدد المدارس الحكومية فتم تـوضيحها على الخـارطـة (٢) وقـد شملت على ما يلي :

جدول ـ ٥ ـ أعداد المعلمين والمعلمات والأذنة والغرف في مدارس لواء رام الله للعام الدراسي ٨٥ / ١٩٨٦

| الجموع | غرف ذات<br>استعالات أخرى | غرف<br>التدريس | الجموع     | أعداد<br>المعامات | أعداد<br>المعلمين | المدارس |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 10.1   | 2773                     | 1.17           | 1777       | ٥١٢               | V//               | حكومية  |
| ٤١٥    | 114                      | 79.4           | <b>TOX</b> | 707               | 1.7               | أهلية   |
| 1917   | ٥٥٠                      | 1771           | 1081       | YZE               | ۸۱۷               | المجموع |

المصدر : بيانات غير منشورة ، سجلات مكتب تربية لواء رام الله ، ٨٥ / ١٩٨٦

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مكتب تربية لواء رام الله ، قسم الوسائل التعليية ، ٨٤ / ١٩٨٥

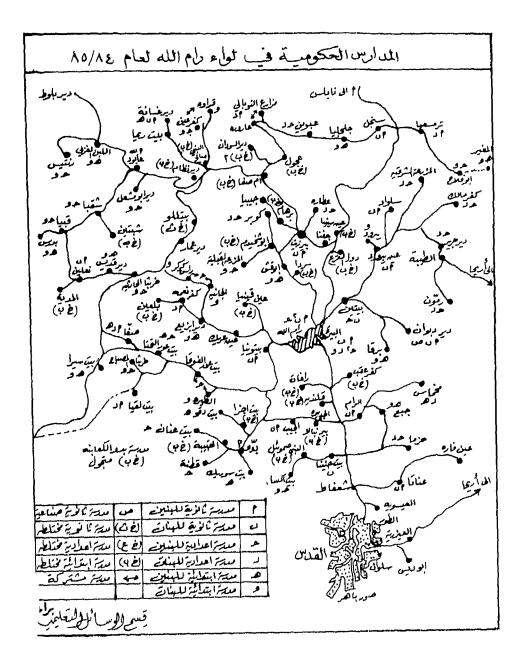

وقد بلغت في مجموعها ( ١٤٩ ) مدرسة ، أما مدارس الوكالة والأهلية فلم تدخل بعد في هذا الإحصاء ، إلا أن الجدول ( ٣ ) يوضح أعدادها فقط في المدينتين وبدون اللواء . وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الإشراف على هذه المدارس من قبل مكتب التربية والتعليم الذي يبلغ عدد موظفيه ( ٢٤ ) موظفاً فقط .

# المؤسسات الصحية والحالة الصحية للسكان:

كانت رام الله والبيرة تعيش حياة بدائية في القرون الثلاثة السابقة للقرن الحالي ، وهي لا تختلف كثيراً عن البلاد في المشرق . فحالة السكان الصحية كانت سيئة حيث كانت تنتشر الأمراض الكثيرة ولم يتوفر الأطباء والمستشفيات أو المستوصفات ، بل لم تكن معروفة آنذاك ، وكان السكان يعتمدون على الوصفات العلاجية المتوارثة والمعتمدة على الخبرة مثل الكي والتدليك والتجبير . ورغم أن القدس كان يتوفر فيها عدد قليل من الأطباء وبعض المستشفيات لبعض الإرساليات الأجنبية ، إلا أنها كانت تبعد عن رام الله أكثر من ساعتين مشياً على الأقدام ، ولم يكن من السهل على المريض أن يقطعها ، علاوة على أن حالة السكان المادية لم تكن تسمح بتغطية نفقات العلاج .

وبقيت الحال كذلك إلى أن جاءت إلى رام الله راهبات ماريوسف عام ١٨٧٣ وافتتحن مستوصفاً يعالجن فيه الحالات المرضية البسيطة ، وقد قن ولا يزلن بخدمات جليلة للسكان في هذا المجال . وأول طبيب عرفته رام الله جاءت به جماعة الفرندز في عام ١٨٨٣ ، حيث التحق طبيب ألماني للعمل مع هذه الجماعة ، وكان يتكلم العربية حيث قضى معظم حياته في عكا مع جالية ألمانية . وقد افتتح هذا الطبيب

عيادة في رام الله ، وأخذ يعالج أهالي البيرة والقرى المجاورة مجاناً حتى عام ١٨٨٩ ، حيث رحل عائداً إلى بلاده . وبعد ذلك بقيت رام الله بدون طبيب وبدأت الأمراض تنتشر ، خاصة الملاريا ورمد العيون فقررت جماعة الفرندز فتح عيادة وإحضار طبيب ليقوم بمعالجة السكان ، فاستحضروا في عام ١٨٩٠ طبيباً من لبنان اسمه الدكتور فيليب معلوف ، وقد خدم الدكتور معلوف أهالي رام الله وقراها كثيراً ، وكان العلاج والدواء مجانياً في تلك العيادة .

وفي عام ١٨٩٦ م فتح الفرندز مستشفى يتسع لسبعة أسرّة ، ولكن لم يتكن الفرندز من مواصلة علهم في ميدان الطب والعلاج لظروفهم المالية ولاستقالة الدكتور معلوف ، فأغلقوا المستشفى وركزوا اهتامهم في ميدان التربية والتعليم . وبما لاشك فيه أن سكان رام الله كانوا أحسن حالاً صحياً من سكان القرى الجاورة ، غير أن الأعمال الطبية التي قامت بها جماعة الفرندز في رام الله نبهت الأهالي إلى زيادة الاعتناء بالصحة العامة والابتعاد عما يسبب الأمراض .

وفي عام ١٩٠٢ م ظهر وباء الكوليرا في مصر وانتقل إلى فلسطين وظهر في الخليل ويافا ، وكلفت الحكومة العثمانية الدكتور معلوف لمحاربة الكوليرا في باب الواد ، وبعد أن خفّ الوباء عاد الدكتور معلوف إلى رام الله ، وعمل في البلدية في تطعيم السكان ضد الكوليرا وضد الجدري ( الأمراض الوبائية ) . وبعد وفاة الدكتور معلوف استقدمت البلدية الدكتور ناصيف قعوار من الناصرة وعمل لمدة سنة وأكثر .

وفي أوائل هذا القرن افتتحت الإرسالية الإنجليزية البروتستنية مستوصفاً في رام الله ، استحضرت طبيباً إنجليزياً ليقوم بالمعالجة في المستوصف ، وكان العلاج مجانياً وظل هذا المستوصف يقوم بخدماته مدة عشر سنوات . وفي عام ١٩٠٨ م تخرج الطبيب نقولا شحادة أو جريس من جامعة جون هوبكنز في أمريكا ، وكان أول طبيب يتخرج من أبناء رام الله ، ثم جاء إلى البلدة وافتتح عيادة فيها ولكن لمدة قصيرة حيث توظف وانتقل إلى جنين . وفي عام ١٩١٨ م افتتح الصيدلي فريد شطارة أول صيدلية في رام الله . وفي نفس العام افتتح الجيش البريطاني مستشفى للأمراض السارية ، وبعد سنتين نقلت إدارة هذا المستشفى إلى المسكوبية في القدس . وأسست

حكومة الانتداب ( إثر نقل المستشفى ) دائرة الصحة في رام الله . وكانت عبارة عن مستوصف يديره طبيب ويماونه صيدلي وممرضة وممرض وموظف إداري . وكان السكان يؤمون هذا المستوصف للعلاج والدواء . كذلك أصبح من اختصاص دائرة الصحة مراقبة النظافة العامة وكل ما يتعلق بالأمور الصحية في البلدة . ويضاف إلى ذلك أن بعض الأطباء من خارج رام الله بدأوا بفتح عيادات خاصة بهم في رام الله . وظلت رام الله بدون مستشفى حتى منتصف هذا القرن ، ففي أثناء حرب ١٩٤٨ م افتتح مستشفى في مدرسة الفرندز للبنين تطوع للعلاج فيه أطباء مصريون . ولما انتهت الحرب مع اليهود واستقرت الأحوال ، أعادت الحكومة الأردنية فتح المستشفى القديم الذي كان مستشفى للجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى .

أما المستشفى الذي يحق لأبناء رام الله أن يفخروا به والذي بنوه بأموالهم فهو المستشفى الجديد واسمه « مستشفى رام الله الأهلي » . وقد بدأت فكرة إنشاء هذا المستشفى في المهجر ( أمريكا ) حيث تشكلت لجنة في ١٩٤٢ م لجمع التبرعات لهذا المشروع الهام ، ثم عرفت هذه الجعية فيا بعد باسم « جمعية مستشفى رام الله » وجمعت هذه اللجنة ( ٢٥٠٠٠ ) جنيها فلسطينيا ، وتم شراء قطعة الأرض ومساحتها ٢٦ دوغاً لإقامة المستشفى عليها ، ولكن في عام ١٩٥٩ م نقلت ملكية المستشفى إلى « مؤسسة رام الله المسجّلة » وبدأ العمل في بناء المستشفى في ١٩٥٩ م وانتهى العمل به في عام ١٩٦١ م ، وافتتح المستشفى أبوابه لقبول المرضى في ٢٠ أيار ١٩٦٣ م . ومجموع غرف المستشفى ٥٧ غرفة وفيه عدة أقسام : الجراحة ، الباطنية ، التوليد ، ويشرف عليه أطباء مختصون (١) .

وعلى الرغم من السياسة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في تخفيض مستوى الخدمات العلاجية للمواطنين كأ ونوعاً في الأراضي المحتلة عامة ، وذلك لكي تجبرهم على التحول لمستشفيات المكلفة جداً ، فإن مستشفى رام الله يعتبر أفضل مستشفيات الضفة الغربية ومن جميع الجوانب . ويعطي لنا جدول (٢) فكرة عن حالة الصحة في رام الله في عام ١٩٨٠ م .

المعلومات الخاصة بالحالة الصحية والأطباء والمستشفيات مستقاه من أبو ريّا ، مصدر سابق .

## جدول رقم - ٦ - الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والممرضون والختبرات في رام الله ١٩٨٠ م

|                    | <del></del>                     |       |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| خمسة وثلاثون طبيبأ | عدد الأطباء الحكوميين           | - ۱   |
| عشرون طبيباً       | عدد الأطباء الخصوصيين           | _ ٢   |
| خمسة أطباء         | عدد الأطباء البيطريين الحكوميين | ۳ _   |
| ستة أطباء          | عدد أطباء الأسنان الخصوصيين     | ٤     |
| ستة قابلات         | قابلات قانونيات                 | ە ـ   |
| ثلاثة مستوصفات     | مستوصفات حكومية                 | ٦ - ٦ |
| ثلاثة مستوصفات     | مستوصفات خصوصية                 | - Y   |
| إحدى عشرة          | صيدلية خاصة                     | ۰.۸   |
| واحد               | مستشفيات حكومية                 | ٠,٩   |
| اثنان              | مستودعات أدوية خاصة             | - 1.  |
| اثنان              | مصانع أدوية                     | - 11  |
| واحد               | مختبرات خاصة                    | - 17  |
| واحد               | مختبر حكومة مركزي               | - 18  |

المصدر : سجلات صحة لواء رام الله ، غير منشورة .

## أهم النشاطات الاقتصادية (الزراعية ،الصناعية والتجارية):

سبق وأن أشرنا أن عشيرة الحدادين التي استوطنت المدينة في نهاية القرن السادس عشر كانت تعمل في الزراعة ( وبعض الروايات تقول أن صنعتهم الأصلية الحدادة ) ، وكان لهم بساتين وكروم ، كا كانوا أصحاب إبل ومواشي ، فلما استقر راشد في خربة رام الله كان من المعقول جداً أن يتجه إلى ممارسة الزراعة وتربية الماشية ، وهي أمور لم تكن غريبة عليهم ، لذا بدأوا بقطع الأشجار الحرجية وتجهيز الأرض لفلاحتها . وكان أهل رام الله فلاحين مجتهدين ، فرام الله منطقة جبلية وجبالها وعرة ملأى بالصخور ، فالجهد الذي بذله أهلها في إعداد الجبال للزراعة والتشجير كان ولاشك عظياً .

كان طبيعياً أن تقمّم الأراضي في خربة رام الله الأصلية بين أبناء راشد الخسة ، حيث قسمت الأرض إلى خمسة أخماس بالتساوي ، ولم تكن مساحة هذه الأراضي

by intermining (no stamps are applied by registered version)

واسعة فإنها لم تكن تكفي أبناء رام الله عندما تكاثروا ، فأخذوا يشترون الأراضي من القرى المجاورة مثل البيرة وصردا وأبو قش والمزرعة الغربية وبتيونيا ورافات ، وهذه الأراضي المشتراة لم تكن محسوبة من ضمن أراضي البلدة الأصلية المقسمة إلى خمسة أخاس .

ويقول (الهيوغرانت) أن الأراضي المشتراة من القرى لم يكن لها (كواشين طابو)، بل كانت «الحجج» كافية لإثبات ملكية الأراضي، وكان أصحاب الأراضي الأصليين من القرى هم الذين يسدفعون الضرائب عن هذه الأراضي ثم يعودون ويأخذون ما دفعوه من الذين اشتروها من أهل رام الله. وكان أهل رام الله يزرعون أشجاراً مثرة في الأراضي التي تقع حول البلدة، أما الأراضي المشتراة من القرى فكانوا يزرعونها حبوباً (۱).

ولقد تكاثرت إحدى عشائر الحدادين (كا سبقت الإشارة) أكثر من باقي العشائر حتى أصبح عدد أفرادها أكثر من عدد أفراد العشائر الأربعة الأخرى مجتعة ، ولذلك لم يعد خس الأراضي من أراضي البلدة ، مع مااشترته من أراضي القرى المجاورة يكفيها ، فاضطرت تلك العشيرة (حمولة الحدادة) إلى البحث عن وسائل أخرى للعيش بالإضافة إلى الزراعة ، فاتجهت نحو المهن مثل التجارة وصناعة البناء والسكفنة (صناعة الأحذية) والحياكة . أما باقي العشائر فظلّت تعمل بشكل عام في الزراعة .



<sup>(</sup>١) اليهوغرانت ، ص ١٩٢ ، مذكور في أبو ريًا ، مصدر سابق ، ص ١٠٨ .

وكان أهل رام الله يهتون أكثر ما يهتون بزراعة العنب والتين والزيتون ، فكانوا أولاً يزرعون العنب ، وعندما تهرم الشجرة يزرعون بدلاً منها شجرة تين ، وعندما تهرم شجرة التين يزرعون بدلاً منها شجر زيتون ، وهذه العملية ما زالت تحدث حتى الوقت الحاضر . وبناء على ذلك فإن شجر الزيتون الموجود حالياً حول رام الله هو حديث نسبياً ، وأن ما يقال من أن بعض أشجار الزيتون تعود إلى زمن الرومان لاصحة له كا يذكر لنا أبو ريّا(۱) حيث حدّته أحد معمري البلدة أنه يذكر الأراضي المشجرة اليوم زيتوناً ( مثل منطقة خلّة العدس وشعب الضرس ) وهي مزروعة بالعنب والتين ولم يكن هناك أثر للزيتون فيها في ذلك الوقت ، وبالفعل ما يزال في هذه الأماكن آثار من أشجار العنب حتى اليوم .

ويبدوأن فلاّحي رام الله كانوا أحسن حالاً وأكثر رفاء من فلاّحي القرى المجاورة ، حيث يذكر ( Edward Robinson ) عندما يصف رام الله وسكانها في عام المه وسكانها في عام أن مظهر القرية ( رام الله ) يدّل على سعة ورخاء أكثر من أية قرية زارها ، فبيوتها حديثة البناء ، مبنية بناء حسناً ، والحقول حول القرية خصبة ومستثرة جيداً ، وهي تنتج الحبوب والزيتون والعنب والتين بكثرة (٢) . وكانت عادة أهل رام الله أن « يعربون الله أن « يعربون لحراسة كروم العنب نواطير من المغاربة ، فقد كان من عادة وأحياناً كانوا يستأجرون لحراسة كروم العنب نواطير من المغاربة ، فقد كان من عادة المغاربة الفقراء أن يحجّوا إلى مكة مشياً على الأقدام ، وكانوا في كل بلد يرّون به يعملون أعمالاً بسيطة ويربحون بعض النقود لتمكّنهم من مواصلة السير إلى بلد ثان ، يعملون أعمالاً بسيطة ويربحون بعض النقود لتمكّنهم من مواصلة السير إلى بلد ثان ، وهكذا حتى يصلوا إلى مكة . كذلك كان أهل رام الله يقيمون « عرشا » ، أو يبنون مناطير من حجر مسقوفة بالحطب والأعشاب الجافة وكانوا يسمّون منظاراً كهذا « قصراً » . وبعد الحرب العالمية الأولى صاروا يبنون لهم في كروم التين بيوتاً من الحجر والطين . والقصر أو البيت مؤلف من طابقين ، يستعمل الطابق الأرضي مخزناً

<sup>(</sup>۱) اَبو ریّا ، مصدر سابق ، ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) Robinson ، ص ٤٥٤ ، مذكور في أبو ريًا ، المصدر السابق ، ص ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) يعزّبوا أي ينتقلوا من أماكن سكناهم الدائمة إلى مناطق الفلاحة والزراعة ويحلّوا فيها طيلة موسم جني المحصول.

مؤقتاً للمحصول إلى حين يتم نقله على ظهور الدواب إلى القرية ، أما الطابق العلوي فكان يستخدم للنوم والأكل والحراسة ، وجزء من هذا الطابق مكشوف (غير مسقوف ) حيث يجري فيه تجفيف التين بواسطة حرارة الشمس .

ورغ أن الأغلبية الساحقة من أهالي رام الله القدماء يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ، إلا أن قلة منهم كانت تتاجر بالمحصولات الزراعية ، فكانوا يبيعون الفائض عن حاجتهم من التين المجفف ( القطين ) ، ومن زيت الزيتون ومن العنب والزبيب إلى الأديرة في القدس « المدينة » إذ كانت تربسط الأديرة بسكان رام الله مودة وعطف ، وذلك لاعتبارات دينية .

ومارس بعض من أهالي رام الله القدماء التجارة على شكل ما يعرف ( بالخطرة ) أو ( الخطّارة ) ، أي التجوال في طلب الرزق ، وبعضهم كان يذهب إلى نابلس يبيعون من حمولتهم ويشترون بها مما تشتهر به نابلس كالصابون مثلاً ويربحون ، ثم يغادرون نابلس إلى جنين والناصرة حيث يبيعون الصابون ويشترون مما تشتهر به هاتان المدينتان ، وهكذا ، ويذكر أبو ريّا أن أحد الخطّار حدثه أنه وصل إلى حلب في سوريا وهو يبيع ويشتري ويَربح ، وبعد حوالي ستة شهور عاد إلى رام الله وفي جيبه أربع ليرات ذهبية (١).

وكذلك كان كثير من أهل رام الله القدماء يعملون فعلة (عمّال) في الطرق أو في البناء ، حيث عمل كثير منهم في بناء أديرة القدس وكنائسها بالاشتراك مع عمال من بيت لحم وبيت جالا . ويضاف إلى ذلك أن بعض أهل رام الله كانوا يعملون في بعض الصناعات البدائية ويمتهنون بعض المهن البسيطة ، فكانوا يعملون في صناعة الأحذية ، وكثيراً ما يصنعون « المداس » و « البلغة » ، ومنهم من امتهن حياكة القطن والصوف لصنع الملابس والعباءات الصوفية الخشنة ، ومنهم من عمل في التجارة إذ كانت هناك دكاكين بقالة وقصابة . والواقع أن بيع اللحوم في محلات خاصة هو حديث العهد نسبياً ، إذ تعوّد الناس أن يقسموا لحم الذبيحة ويبتاعوها قبل ذبحها .

<sup>(</sup>۱) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ۱۱۰ .

وقد مارست نساء رام الله بعض الصناعات البسيطة أهمها صناعة الفخار ، فكنّ يصنعن الجرار والمغاطيس ، والطوابين ، والأطباق من سيقان السنابل ، والتطريز .

وبقيت رام الله حتى أوائل القرن العشرين تعتد على الزراعة ، وعلى بعض المهن البسيطة ، ولم تكن هناك هجرة إلى أمريكا لتؤثر على اقتصاد البلدة . ولما نشبت الحرب العالمية الأولى انقطعت الاتصالات مع أمريكا ، وبذلك انقطع العون المادي البسيط الذي كان يأتي البلدة من أبنائها المغتربين هناك ، وابتليت البلاد بالجراد الذي أكل الأخضر واليابس ، واضطر بعض الأهالي في رام الله إلى الرحيل عنها إلى شرقي الأردن سعياً وراء العمل .

والواقع أن أهل رام الله مرّوا بظروف صعبة في زمن الحرب العالمية الأولى ، ولكن ماكادت الحرب تنتهي ويدخل الإنجليز البلاد حتى طرأ تحوّل على أسلوب حياة رام الله ، وعلى طريقة معيشتهم ، فأخذت الهجرة إلى أمريكا تتسع ، وأخذت الأموال تتدفق على البلدة ، وبدأوا يفكرون باستثار أموالهم . لقد كان موقع رام الله ومناخها يؤهلانها لأن تكون مركزاً للاصطياف ، فبدأوا ببناء البيوت ويؤجرونها في الصيف للمصطافين القادمين من يافا والساحل الفلسطيني ومناطق أخرى . إلا أن أهل البلدة شعروا بأن استغلال الأموال في البناء لم يكن عملاً تجارياً مربحاً ، فبدأوا باستثمار أموالهم في التعليم حيث وجدوا أن المتعلمين يستطيعون الالتحاق بالوظائف في الدوائر الحكومية ، وبذلك ارتفعت نسبة التعليم في البلدة وتلاها ارتفاع في نسبة التوظيف المبنائها في حكومة الانتداب . ويضاف إلى ذلك أن أهل رام الله قد استثمروا أموالهم أيضاً (خاصة المغتربين العائدين منهم ) في شراء الأراضي على الساحل وفي أريحا وبيسان لإنشاء المزارع والبيارات فيها .

وماكادت الحرب العالمية الثانية تنتهي حتى نشبت حرب ١٩٤٨ م بين العرب واليهود ، وماكادت الهدنة توقع في نفس السنة حتى أخذ أهالي رام الله يهاجرون إلى الولايات المتحدة بشكل واسع ، وكذلك حدث بعد حرب ١٩٦٧ م ، وهكذا لم يبق في رام الله اليوم من سكانها الأصليين إلا قلة تكاد تعادل ١٢ بالمئة (١) . وبانتقال معظم

<sup>(</sup>١) أبو ريّا ، مصدر سابق ، ص ١١٣ .

أهالى رام الله إلى أمريكا انتقل معهم نشاطهم الاقتصادي ، أما اقتصاد رام الله الحــالي فقد تركز في أيبدي اللاجئين . ولكن مما لاشك فيه أن اقتصاد رام الله اليوم تطور تطوراً كبيراً عما كان عليه في المـاضي ، ففي مطلع القرن الحـالي ١٩٠١ ـ ١٩٠٤ م كان في رام الله حوالي ٤٠ دكاناً ، منها عشرة دكاكين بقـالـة وثمـانيـة اسكافيـة ، واثني عشر حائكاً وعدة قصابين ، ومحل واحد للصياغة وآخر لصياغة الفضة ، ومخزن للحبوب وبعض معاصر الزيت (١) . وفي صيف ١٩٥٣ م قامت بلدية رام الله بإحصاء الحلات التجارية فكانت حوالي المائتين ، وظهرت إلى الوجود محلات لم تكن معروفة من قبل مثل المعامل والمطابع ومحلات النوفوتيه والمقاهي والفنادق والسينا . وقيام أبو ريًّا في عام ١٩٧٣ م و ١٩٨٠ م ( تحت الاحتلال ) ياحصاء تجاري في المدينة تبين منه أنه في عام ١٩٧٣ م كان في المدينة ٦١٥ مؤسسة تجارية مرخصة بما فيها الشركات والمعامل والحلات الختلفة ، أما في عام ١٩٨٠ م فكان فيها ما يقارب ٧٥٠ محلاً تجارياً مرخصاً ، ومحلات اليوم أكثر تخصصاً وتنوعاً من ذي قبل فقد ظهرت إلى الوجود سلع لم تكن معروفة من قبل مثل الأدوات الكهربائية والأجهزة الختلفة ، وقد تضنتها النشرة الأخيرة الصادرة عن غرفة تجارة رام الله / البيرة بتاريخ ١٩٨٥/١٢/٢٢ م ( إحصائية المحلات التجارية والشركات المرخصة ) وقد بلغ عددها ١٠١١ مقسمة على خمس درجات (۲) .

وتعتبر المؤسسات التالية من أهم مظاهر النشاط الاقتصادي في رام الله :

الفنادق والمنتزهات: يوجد في رام الله عدد من الفنادق تستقبل الزوار والمصطافين في فصل الصيف، ومن هذه الفنادق: فندق رام الله الكبير، فندق رباح، فندق ميامي، وفندق قصر الحمراء الذي تملكه شركة مصايف رام الله، وهي فنادق من الدرجة الأولى. ولم يواصل من هذه الفنادق دوره الذي أقيم من أجله سوى فندق رام الله الكبير، وذلك بسبب اضمحلال الدور السياحي للمدينة، كا أصبح كل

<sup>(</sup>۱) الهيوغرانت ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) غرفة تجارة رام الله واللواء ، ١٩٨٥ م .

من فندق قصر الحراء وفندق رباح سكناً لطلاب وطالبات جامعة بيرزيت ( الأول للطلاب والثاني للطالبات ) وكثيراً ماتحول هذان الفندقان إلى قاعات دراسة خلال

فترات إغلاق الجامعة . وفي المدينة عـدد من المتنزهـات أشهرهـا منتزه نعوم ، وأجملهـا

منتزه بلدية رام الله .

شركة مصايف رام الله المساهمة المحدودة: تأسست في عام ١٩٤٥ على أيدي مجموعة من الشبان وبرأسال قدره مائة ألف دينار، ومعظم المساهين من أبناء رام الله، أما غاية الشركة فهي استثار أموالها بالطريقة التي تراها مناسبة لتعود عليها بالربح، وتهتم الشركة بشكل خاص في تحسين وتنشيط وتشجيع الاصطياف في رام الله. وتستثر الشركة أموالها حالياً في صناعة الفنادق وفي دور السينا وفي الأبنية، وقد اشترت الشركة أرضاً لتقيم عليها ضواحي سكنية ومن ثم تبيع الوحدات السكنية فيها نقداً أو بالتقسيط.

شركة المياه: تأسست في عام ١٩٤٩ على يد مجلس بلدية رام الله ومجلس بلدية البيرة بالاشتراك مع شركة مصايف رام الله المحدودة وشركة تحسين البيرة . وأول ماقامت به الشركة هو إيصال المياه إلى رام الله والبيرة من عيون فاره . ولما رأت الشركة أن مياه عيون فارة غير كافية قامت بإيصال المياه من وادي عين قينيا إلى رام الله ، إلا أن ذلك لم يكن كافيا أيضاً . وهكذا تألفت شركة من بلديات رام الله والبيرة ، ودير دبوان والمواطنين ، لجر مياه عين سامية بالقرب من قرية كفر مالك ، وهنا تدخلت الحكومة الأردنية وعهدت إلى سلطة المصادر الطبيعية بتنفيذ المشروع . وفي عام ١٩٦١ صدر قانون يقضي بتنظيم مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله ، ويشرف على المصلحة حالياً بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وعضو واحد من ويشرف على المسلحة حالياً بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وعضو واحد من محلس محلي كفر مالك . والشركة هيئة ذات وجود معنوي ولها ميزانية خاصة بها ومستقلة عن البلديات .

شركة باصات رام الله والبيرة: تكاد هذه الشركة تسيطر على حركة النقل للسكان بين رام الله والقدس ، ورغم أن اسم الشركة لرام الله والبيرة إلا أن أهلها

لا يملكون منها إلا القليل إذ أن نصف أسهمها يملكه أفراد من الخليل. ولكن رغ ذلك

فإن لهذه الشركة أثر اقتصادي هام في رام الله . الغرفة الشركة التجارية : تأسست هذه الغرفة في المدينة عام ١٩٥٠ ، وقد أسسها

الغرفة التجارية: تأسست هذه الغرفة في المدينة عام ١٩٥٠ ، وقد أسسها تجار رام الله والقضاء ، وغايتها تسهيل الأعمال التجارية وتعريف التجار بما يجد في البيوت التجارية في مختلف الأقطار العربية والأجنبية . والغرفة هي الحكم النهائي في الخلافات بين التجار ، كا أنها تقوم بحايتهم والدفاع عن مصالحهم ، وجميع أعضائها من التجار .

وإضافة إلى ماذكر أعلاه يوجد في المدينة عدد لابأس به من المعامل والشركات ، فثلاً هناك معمل أوهانسيان لصنع الورق الصحي والكرتون . كا أن فيه قسم خاص للزينكوغراف وآخر للطباعة الفنية والعادية . وهناك مصانع معايعة التي تصنع جميع أنواع الأثاث والموبيليات الخشبية والحديدية ، وتقوم بتزويد المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها من المؤسسات بجميع مايلزمها . وكذلك توجد مصانع السلفانا للشوكلاتة والحلويات التي تطورت وأصبحت واحدة من أكبر وأحدث المعامل في الشرق الأوسط . كا توجد معامل موبيليات رباح التي تقوم بصنع الموبيليات والأثاث للبيوت ، والتنجيد والكراسي الخيزران . وفي المدينة مصنعان للنسيج ومطبعتان ومعمل للصابون ومصنع للبلاستيك وآخر للألمنيوم والأدوات المنزلية ومصنع بلسم للأدوية ومصنع الإسفنج ومصنع للمواد الغذائية ومصنعان للباطون الجاهز ومعصرتان للزيتون إحداها على أحدث طراز ومصنع للأعلاف وآخر للبسكوت .

وفي البيرة تطورت التجارة في بادئ الأمر وأقدم السكان عليها ، وأنشأوا شركة تجارية كبرى هي شركة النجاح ، وكان لها فرع في القدس ، إلا أن هذه الشركة واجهت مشكلات عديدة ولم يكتب لها النجاح . وقد جلبت نكبة ١٩٤٨ إلى البيرة عدداً من الرجال الذين قاموا بمشاريع تجارية صناعية وزراعية أهها : المزرعة الذهبية ، شركة الزيوت وتقع إلى الجنوب من البلدة على طريق القدس نابلس . كذلك انتشرت صناعة الصابون ، وصناعة الدخان ، والحلويات والسكاكر .

والصناعات اليدوية والتطريز والألبسة التقليدية العربية والأصواف. وقد قامت بلدية البيرة بإنشاء مدينة صناعية إلى الشال من المدينة وضن حدود البلدية حيث تجمعت معظم ورش التجارة والحدادة ، الأسرة والكراسي ، البلاط ، الزيوت ، السكاكر والشوكلاته ، الخزن والفخار .

وتشتهر البيرة بأبنيتها الحديثة والمناخ الملائم والهواء النقي ، وتتوفر فيها معظم الخدمات الصحية والمؤهلات الصحية والبيئية . وقد كان لهذا الموقع على قم الجبال عند التقاء عدة طرق رئيسية لها أهمية في مكانة المدينة وقدوم الناس إليها ، وخاصة من الأقطار المجاورة (قبل عام ١٩٦٧) ، وكان لحسن معاملة السكان للمصطافين أثر كبير في جذب المصطافين للمدينة ، وقد ساعد على الاصطياف حديقة بلدية البيرة الحديثة المجهزة بكل ما يحتاجه المصطافون (١) . ولقد كان لشهرة هذه الحديقة أهمية كبيرة حيث كتبت مجلة العربي تصفها بأنها «أجمل حدائق الأردن »(١) ولأهمية البيرة كركز للاصطياف أقيم فيها مهرجان الاصطياف الأول في ١ / ٨ / ١٩٦٥

وبشكل عام يمكن القول أن الزراعة في رام الله والبيرة تأخرت بسبب هجرة أصحاب الأرض واعتادهم على المزارعين ، إلا أن جميع الأوضاع والقيم الختلفة قد تغيرت في المدينة ، فتضاعف مستوى المعيشة للسكان . وارتفعت معه البنايات الحديثة لتأخذ مكان البيوت القديمة . وازدهرت التجارة ونمت ، فأصبحت المدينة تعج بئات الحال التجارية الممتدة في وسط المدينة ، وتحولت الورش الصغيرة إلى مصانع كبيرة توزع إنتاجها على المدن المجاورة . ورغم أن الصناعة قد تطورت في رام الله والبيرة إلا أنها تعاني من كثير من المشكلات خاصة بعد الاحتلال ، ويمكن أن نلخص المشكلات التي تواجه الصناعة في الضفة الغربية بما يلي :

١ ـ تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة الصناعات الإسرائيلية ، وإلى منافسة المصنوعات المستوردة من الخارج والتي يتم تسويقها في الضفة الغربية .

<sup>(</sup>۱) حماد ، مصدر سابق ، ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) مجلة العربي ، العدد ٣٢ ، ١٩٦٣ ، ص ٧٥

٢ ـ ضيق السوق المحلية ومحدوديتها ، فالتسويق في إسرائيل ممنوع وفي الأردن
 ليس مسموحاً به إلا لأصناف محددة وفي أوقات معينة .

٣ ـ بعض الصناعات الأخرى الماثلة في إسرائيل مدعومة من قبل الحكومة وذلك من شأنه تخفيض تكاليف الإنتاج ، وبالتالي طرح المنتجات بأسعار أقل من أسعار التكلفة . وهذا الموقف يجهض أي مشروع صناعي عربي ليس في رام الله والبيرة فحسب بل في بقية الضفة الغربية . هذا علاوة على الضرائب الباهظة والمسترة في الارتفاع .

ومن الجدير بالذكر ونحن نتكلم عن الحالة الاقتصادية أنه منذ عام ١٩٦٧ م، أي منذ احتلال الإسرائيليين للضفة الغربية ، قل عدد العال الزراعيين والصناعيين في البلاد . إذ أغرام الإسرائيليون بالأجور المرتفعة ليعملوا في إسرائيل ، فكانت النتيجة أن عطّل أو قلل جزء كبير من المعامل في الضفة الغربية أعماله ، وقلّت حركة البناء والعمران عوماً في بادئ الأمر ، وكذلك أهملت الأراضي الزراعية فلم يعد من يعتني بها ، حتى أن طلاباً كثيرين وبعض الموظفين تركوا مدارسهم ووظائفهم ليعملوا في إسرائيل ، إلا أنه في الآونة الأخيرة انتعشت عملية العودة للأرض والعمل فيها ، وخاصة بعد أن خف سوق العمل في المصانع والمصالح الإسرائيلية ، وبما أن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد حرب ، فالليرة الإسرائيلية سابقاً والشيكل حالياً في انخفاض مستمر ، مما سبب ويسبب غلاء فاحشاً في الأسعار ، ولهذا السبب يريد الناس ممن تكثر معهم العملة الإسرائيلية أن يتخلصوا منها ، فنشطت حركة البناء والعمران قليلاً . ويعمل حالياً في المدينة بنكان إسرائيليان ، ولكن التعامل معها في غير المعاملات الرسمية قليل ، أما البنوك العربية الأربعة في المدينة فهي معطلة منذ المعاملات الرسمية قليل ، أما البنوك العربية الأربعة في المدينة فهي معطلة منذ

النقود والأوزان والمكاييل والمقاييس المستخدمة في رام الله في عهود مختلفة:

مرت رام الله بأربعة عهود سياسية مختلفة : العهد التركي أو العثماني ، عهد الانتداب البريطاني ، العهد الأردني ، والاحتلال الإسرائيلي .

#### أولاً : في العهد التركي :

في عام ١٩٠٣ م كانت وحدة النقد هي « القرش » وكان هناك نوعان من القروش « القرش الصاغ » وبه تجري جميع المعاملات الرسمية كدفع الضرائب وغيرها ، و « القرش الشروق » الذي كان يستعمل في التجارة العادية في البيع والشراء ، وقيمة القرش الشروق أقل قليلاً من قيمة القرش صاغ بحوالي ٥ ـ ٦ بالمئة . ومن أجزاء القرش ما يلي : القرشين وهي قطعة فضية وكذلك نصف القرش البارة وكل ٤٠ بارة تساوي قرش . والسحتوت أقل من بارة ونصف ، والقبق وأصله عملة روسية ويساوي بارتين ، والمتلك ويساوي أثنتي عشرة بارة ونصف . والبشلك ويساوي ثلاثة قروش شروق أو قرشين ونصف صاغ . والوزري وهو يساوي بشكلين ، وكان النساء في ما الله تتحلى به بوضعه على غطاء الرأس . والجيدي الفضة ويساوي عشرين قرشاً ما أو ثلاثة وعشرين قرشاً شروقاً . والليرة « التركية الذهب » العثمانية وتساوي مئة قرش صاغ والليرة الفرنسية الذهب وتساوي مائة قرشاً شروقاً ، والليرة الإنجليزية الذهب وتساوي مائة وخسة قروش شروقاً .

أما الأوزان في العهد التركي فكانت كما يلي :

الأوقية وتساوي ٦٦ \_ ٨٠ درهماً الرطل ويساوي ١٢ أوقية الدرهم ويساوي ٢ ـ ٣ غرامات الأقة وتساوي ٦ أوقيات والقنطار ويساوي ١٠٠ رطل

وكان مكيال الحبوب « الصاع » ويساوي خمسة أرطال . أما المقاييس فكان هناك الذراع وطوله ٢٧ إنشاً .

#### ثانياً: في العهود الأخرى:

أما النقود والمكاييل والمقاييس في العهود الأخرى فهي : عنـد دخول الإنجليز في عام ١٩١٧ م بطل التعامل بالعملة التركيـة وحلت محلهـا المصريـة التي أتى بهـا الإنجليز وهي :

المليم أصغر وحدة نقد مصرية . القرش تعريفة أو نصف القرش ( ٥ مليمات ) القرش صاغ ( ١٠ مليمات ) ، الخسة قروش ، العشرة قروش الجيدي ( ٢٠ قرشاً ) الجيدي ( ٢٠ قرش صاغ ) . وكان هناك أوراق خمسة أو عشرة جنيهات .

وفي عهد الانتداب البريطاني في أواخر العشرينات من هذا القرن تغيرت العملة في فلسطين فسكبت عملة فلسطينية على غرار العملة المصرية إلا أن المليم أصبح ملا وانتفى القرش والجيدي . وبقي الناس يستعملون لقطع النقد الفلسطيني نفس الألفاظ التي كانوا يستخدمونها لقطع النقد المصري . وبعد ١٩٤٨ م ( بقي شرقي الأردن يستعمل العملة الفلسطينية حتى عام ١٩٤٩ م ) وأصبح الفلس أصغر وحدة نقدية .

وفي ظل الاحتلال استعمل الناس الليرة الإسرائيلية ( ١٠٠ آغورة ) ، وفي الآونة الأخيرة استخدم الإسرائيليون لفظة « الشاقل » التوراتية بدلاً من ليرة وقيمته ١٠ ليرات إسرائيلية . وفي أواخر عهد الانتداب استخدم الكيلوغرام ( ١٠٠٠ غرام ) للموازين وبقي مستخدماً حتى اليوم .

## الوضع الاجتماعي في البيرة ورام الله :

العادات والتقاليد في البيرة (١):

إن أهم ما يميز أهل البيرة هي العادات التي توارثوها أباً عن جـد ، والتي أصبحت

<sup>(</sup>١) المعلومات المتعلقة بالعادات والتقاليد مأخوذة من كتاب حماد ، مصدر سابق ، ص ٧١ ـ ٧٣ .

جزءاً من حياتهم يتسكون بها ويحافظون عليها حفاظهم على أرضهم . ولعل الصدق والصراحة من أهم صفات أهل البيرة ، ومن شيهم التي يرعونها حق رعاية ويحافظون عليها المشاركة القلبية عند حدوث مصاب أو وفاة أو نكبة ، فما أن يحدث مصاب لبعضهم حتى يبادر الجميع بمن يعلمون بالمصيبة إلى تقديم فروض المؤاساة والتعزية من أجل تخفيف آلام أهل المصاب ، حيث يجتمع القادمون في المضافة أو في مكان المصاب للتخفيف عن أهل المصاب وإبداء الشعور الجميل بالتعاون والتكاتف وقت الشدائد . وعندما تحدث حالة وفاة يبادر الجيران والأصدقاء إلى أهل الفقيد يخبرونهم بأنهم «سيؤدبون » لهم (۱) ، وغالباً ما ينال شرف التكريم أول من يبادر إلى الدعوة ، أما الداعي فلا يكون من عشيرة الفقيد .

أما تقاليد أهل البيرة في الأعراس ، فهناك تقاليد قديمة وأخرى حديثة ، فغالباً بعد أن تتم الخطبة ، يباشر أهل العروس بالتجهيز للعرس بشراء ما يلزم للعروس من مصاغ . وأثناء ذلك يحضر المأذون لكي يعقد عقد الفتاة شرعياً ، وعند إتمام تجهيز العروس يعينون يوم الزفاف ، وكان يسبق يوم الزفاف ثلاث ليال من الأفراح تبتدئ بحمل المشاعل إلى دار العريس ثم التوجه إلى مكان إقامة « السحجة » ، وتشرع النساء في نوع خاص من الأغاني والرقص ، وكانت النساء في هذا النوع من الرقص يقفن في صفين متقابلين إلى أن يلتقيا ثم يرتدان إلى الخلف وهكذا ، إلى أن يأتي الرجال للقيام ( بالسحجة ) ، و ( للسحجة ) كا يذكر لنا الأستاذ محمد حماد أوزان وأنغام وحركات خاصة ويشعرها معنى بديع رائع ، ومن هذا الشعر ما يكون ترحيبياً ، ومنه ما يكون غرامياً يتخلله اللوم والعتاب . ولقد كان الناس ( يسحجون ) على ضوء من لهيب نبات جاف سريع الاشتعال ، وفي منتصف ( السحجة ) تجري استراحة قصيرة تقدم خلالها القهوة المضيوف والمشتركين . وقد كانت تقام أثناء ( السحجة ) فصول هزلية مضحكة ترتجل للضيوف والمشتركين . وقد كانت تقام أثناء ( السحجة ) فصول هزلية مضحكة ترتجل ارتجالاً . وبعد الانتهاء من السحجة كانت تقام الدبكة .

<sup>(</sup>١) يؤدبون لهم : أي يقومون بتقديم مآدب الطعام لأهل الفقيد وعشيرته في ذلك اليوم .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفي يوم الزفاف يسير الأصحاب والأصدقاء إلى بيت العريس حيث يحلق الحلاق له ولأصحابه وأقربائه ويعطرهم وهم يغنون ويرقصون ، وبعد ذلك يركب العريس على فرس (حصان ) ثم يسيرون به بين الأغاني والأهازيج التي كانت تتخللها الزغاريد ، إلى أن يصلوا به إلى نبع الماء قرب الجامع ويتوقفون قليلاً ثم يعودون بالعريس إلى المضافة ، وفي منتصف الطريق كانوا يسلمونه إلى النساء ليرقصن أمامه ثم تزفه النساء بدورها . بينا يتقدم الرجال في غنائهم ورقصهم إلى أن يصلوا المضافة . وعلى أبواب المضافة كان ينزل العريس حيث تقدم القهوة وحيث يبقى أقرباؤ وأصدقاؤه لتناول ( المنسف ) وتقديم النقوط (١) . وبعد الانتهاء من النقوط كان أقرباء العريس يسيرون إلى بيت أهل العروس حيث كانوا يركبونها على الفرس ويسيرون العريس يسيرون إلى بيت أهل العروس حيث كانوا يركبونها على الفرس ويسيرون ألى بيت أهل العروس النقوط . وفي صبيحة اليوم التالي يقوم أهل العروس وأقرباؤها إلى بيت العريس للمباركة وتقديم النقوط أيضاً .

ومن عادات أهل البيرة أيضاً تقديم كل معونة لمن يقدم على البناء ، حيث كانوا يقدمون له العون في قطع الحجارة ، وكانوا يجتعون يوم عقد البناء ونساء ، وكانوا يجتعون يوم عقد البناء ( العقد هو سقف البناء ) لمساعدته . وكان الرجال يقفون في صف طويل تحمل العقاد لتقديمه لمعلم البناء والنساء تنقل الماء ، والرجال يغنون وكذلك تنقل الماء ، والرجال يغنون وكذلك النساء المناسف للرجال الذين قاموا النساء المناسف للرجال الذين قاموا بواجبهم نحو صاحب البناء .

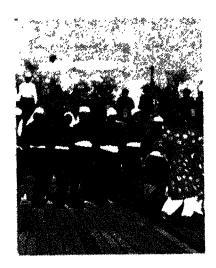

<sup>(</sup>١) النقوط: هو مبلغ من المال يقدمه أهل وأصدقاء العريس وهو نوع من العون المادي للعريس حيث أنه ينفق أموالاً كثيرة في سبيل العرس والزفاف. وهي عادة تكاد تكون مألوفة لدى معظم سكان فلسطين خاصة في المناطق الريفية.

ويضاف إلى ماسبق من عادات وصفات إنجاد المستغيث ومطاردة المعتدي ، وعفة أبناء البيرة وطهرهم ومحافظتهم على الشرف ، وإخلاصهم في الزواج وفي التعامل مع الأهل والأصدقاء .

### العادات والتقاليد في رام الله(١):

إن من أهم الصفات عند أهل رام الله هي حبّهم للتعاون مع بعضهم بعضاً ، وحبهم لتقليد بعضهم بعضاً ، واجتهادهم وحبهم للعمل وإتقانه . فمن حيث التعاون فإن الظروف التي مرّت بها رام الله فرضت على أهلها التعاون والتكتل ، خاصة وأنهم تربطهم روابط الدم والجوار والمصلحة الواحدة . وبما أن رام الله كانت في أغلب عهودها قرية زراعية فإن التعاون كان يظهر على أشده في أعمالهم الزراعية . ففي موسم « الحصيدة » وفي موسم لقاط التين وعند قطف الزيتون « الجداد » كانوا لا يتوانون عن مساعدة بعضهم بعضاً ، وعندما يتعدى غريب على أشجار أو مزروعات القرية كان أهلها يتكتلون ويردون المعتدي . ومثل أهل البيرة ، فعند « عقد » البيوت كانوا يسرعون لمعاونة صاحب العقد ، وفي الأعراس كانوا ينقطون العريس والعروس ، وما النقوط إلا شكل من أشكال التعاون . وفي المآتم كانوا يخرجون الطعام لعائلة الفقيد ولا يكلفونهم بشيء .

أما من حيث حب أهل رام الله للتقليد فقد ظهر ذلك واضحاً حيث أن بناء البيوت في العشرينات من هذا القرن وشراء الأراضي وتعليم أبنائهم وفي الهجرة إلى الخارج ، كلها أمور اكتسبها أبناء رام الله من بعضهم بعضاً .

أما عن اجتهادهم وحبهم للعمل وإتقانهم له ، فإن نظرة إلى الجبال المزروعة تيناً وزيتوناً وعنباً ، والمحيطة برام الله تبين مدى ذلك ، وكان اجتهادهم وحبهم للعمل ميزة أساسية لهم حيث كانت عوناً لهم في الجصول على العديد من الوظائف أثناء فترة الانتداب البريطاني .

<sup>(</sup>١) المعلومات المتعلقة بالعادات والتقاليد في رام الله مأخوذة من كتاب أبو ريًا ، مصدر سبق ذكره .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## و يمكن أن نستعرض أهم مظاهر الحياة الاجتاعية عند أهل رام الله بما يلي :

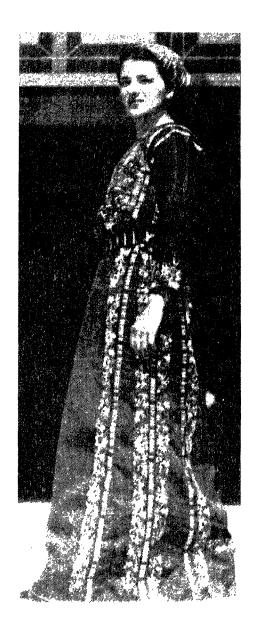

١ ـ المضافة : وهي من أبرز مظاهر الحياة في القرية ، وهي ظاهرة تشترك فيها معظم القرى الفلسطينية ولاتخلو منها قرية . وقد كانت في بادئ الأمر مضافة واحدة اشترك في بنائها جميع أهل البلدة ، بنوها غرفة واسعة بجانب مقام « الخليل » إلى الغرب منه قليلاً . ولما غما عدد السكان وكبرت الحائل أصبح لكل حامولة مضافة خاصة يها وهجرت المضافة الأصلية للبلدة . وللمضافة وظيفتان: الأولى استقسال الضيوف والغرباء ، والثانية لاستعمالها كأفضل مكان يجتمع فيه أبناء القرية أو الحولة خاصة وأن الأندية والمقاهى لم تكن معروفة في القرى بعد . وفي أحيان كثيرة كانت المضافة ملجأ للمسافرين الذين تغيب عليهم الشمس وهي في القرية أو بالقرب منها ، إذ لا يستطيعون متابعة سيرهم لهبوط الظلام ، فكانوا يأتون إلى المضافة حيث يقدم لهم الطعام وينامون حتى الصباح . وكان أكثر الأوقات التي يؤم فيها القرويون المضافة في ليالي الشتاء الطويلة ، وذلك لقلة أعمالهم في ذلك الفصل من السنة ، فكانوا يسهرون فيها ويناقشون مشاكلهم الخاصة ومشاكل القرية . وفي بعض الأحيان كان المجتمعون يستمون إلى شاعر وهو ينشد الشعر أو يسرد القصص . وكان على أهل القرية تقديم ما يلزم المضافة من أثاث ومن طعام وشراب .

٢ ـ طعام أهل رام الله : يمكن أن نذكر أهم المأكولات التي كان يستعملها أهل رام الله . وهي تعتمد بشكل رئيسي على القمح ، الريت ، التين الجفف ( القطين ) والربيب ، والعدس والفول وهي مواد غذائية أساسية لأهل البلدة القدماء ، أما اللحوم ففي الأعياد وفي أيام الآحاد . ومن الأطعمة : الفريكة ، الكشك ( لبن مجمد شديد الصلابة ) ، الرقاق وهو عبارة عن عجينة تقطع قطع صغيرة رقيقة وتلقى في شوربة العدس وتطهى على النار ، والمفتول وهو عبارة عن برغل مصنوع من دقيق القمح ، والمسخن بالطابون ، وأشهر المأكولات بلا منازع هي المنسف . أما الخبز فكان معظمه يخبز في الطابون .

#### ٣ \_ المسكن :

كانت مساكن أهل رام الله في بادئ الأمر (سقايف) مبنية من حجارة غير مصقولة أو مهذبة ، وكانت تسقف عادة بعيدان الحطب الغليظة ، وفوق العيدان يوضع نوع من التراب أبيض اللون يسمى (حوّر) بشكل كثيف ومرصوص لمنع تسرب الماء في الشتاء ، وكانوا يستخدمون ما يسمى به (الدحدال) أو المدحلة الحجرية لضغط التراب ليتماسك مع الحطب ومع بعضه بعضاً لمنع التسرب . وأما الحيطان من الداخل فكانت مطلية بالتراب . ومرور الوقت تحسنت أحوال السكان وبدؤوا استخدام الأحجار المهذبة المصقولة والشيد في البناء ويسقفونها بالتراب .

٤ ـ الأعياد الدينية : لم يكن عيد الميلاد معروفاً لأهل رام الله قديماً لأنه عيد غربي أدخله المبشرون الغربيون ، ونظراً لازدياد الطوائف الغربية في رام الله ، فقد قرر المجلس البلدي في عام ١٩٥٣ جعل عيد الميلاد الغربي وعيد الفصح الشرقي أعياداً عامة لجميع أهل البلدة على اختلاف طوائفهم ، ورأى المجلس أن تتم إجراءات المعايدة

والتهنئة بالعيد في دار البلدية . ومن الأعياد الأخرى المعروفة في رام الله عيد الغطاس أي عيد عماد السيد المسيح ، حيث كانت العادة وما تزال أن يطوف الكاهن على البيوت ويرش الماء المقدس فيها ، ويلقى أصحاب البيت في آنية من النحاس يحملها مرافق الكاهن ما تجود به أنفسهم من نقود . وكذلك عيد البربارة حيث أن هذا العيد هو إيـذان ببـدء الشتـاء ، والعـادة فيـه أن يسلق النـاس قمحـاً يضيفـون إليـه السكر والزبيب ، وبعد أن ينضج القمح يسكبونـه في صحون ويرشُّون عليـه مسحوق الجوز أو بعض الصنوبر واللوز والبندق . ومن الأعياد أيضاً سبت العازر وأحد الشعانين حيث يجتم الأطفال على شكل جماعات صغيرة ، وكل جماعة تكتب على ورقة كبيرة مزينة بالرسوم والأشكال الختلفة قصة إحياء السيد المسيح لإليعازر في قالب شعري ، ثم يطوفون على البيوت في منتصف ليلة السبت منشدين الأناشيد الدينية الخاصة بهذه المناسبة . وفي اليوم التالي يحتفل الناس بأحد الشعانين وهي ذكري دخول السيد المسيح إلى القدس وخروج الناس لملاقاته . وفي هذا اليوم يذهب الأطفال إلى الكنيسة حاملين (شعانين ) أي أغصاناً من الزيتون أو من النخيل مزينة بالورود . ومن الأعياد الأخرى سبت النور وعيد الفصح حيث تبعث رام الله بعض الشبان لإحضار النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس ، وقدياً كانوا يذهبون بالعربات أو ركوبـاً على الخيل لعدم توفر السيارة . وبعد أن يأتي الشباب بالنور من القدس في فانوس زجاجي ، يكون الناس قد تجمعوا في أول البلدة لاستقبال الشباب ، حيث يضيء الكهنة والناس شموعهم بالنور المقدس ويسيرون عائدين إلى الكنيسة يرتلون ترانيهم الدينية . وفي منتصف الليلة التالية يذهب الناس إلى الكنيسة ليحضروا ( الهجمة ) أي ذكرى قيامة السيد المسيح من الموت ، وبعد القداس ينذهب الرجال ويقدمون التهاني بالعيد إلى رئيس الكهنة ، وفي الصباح يقدم الناس التهاني لبعضهم بعضاً . ومن الأعياد الأخرى عيـ د التجلي وهو ذكرى تجلي السيـ د المسيح على جبل (تابور) وموعده في أواخر الصيف.

ه ـ عادات الزواج في رام الله : تمر عملية الزواج بثلاثة مراحل ، الطلبة ثم الخطبة ثم الزواج . وفي المرحلة الأولى يتم الاتفاق بين الأسرتين ، وفي المرحلة الثانية

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يتم تحديد يوم الخطبة ، وفي هذا اليوم تحمل النساء على رؤوسهن أطباقاً من القش عليها السكر والسجائر ، وبعض الثياب والمجوهرات التي يقدمها العريس مبدئياً للعروس ويسير الجيع يتقدمهم الكاهن إلى بيت والعد العروس ، وهناك تتم صلاة قصيرة يبارك فيها الكاهن الخطبة ويقدم والعد العريس صرّة من النقود لوالعد العروس ، وبعد الانتهاء من هذه المراسيم يقوم الشباب بتقديم الحلويات للمدعوين . وفي المرحلة الثالثة كا يذكر لنا الأستاذ أبو ريّا ، يتم شراء ما يلزم العروس من ثياب ومجوهرات بالإضافة إلى ثوب الأم والخال والثياب لعائلة العريس المقربين ، وقبل موعد العرس بأسبوع تقيم عائلة العريس السهرات للرجال يغنون فيها ، وبعض موعد العرس بأسبوع تقيم عائلة العريس السهرات للرجال يغنون فيها ، وبعض الأحيان يأتون بالشاعر ليعزف لهم على الربابة ويلقي بعض الشعر أو القصص الشعبية . وفي ليلة العرس تجبل النساء الحنّاء ويذهبن إلى بيت العروس لكي تحنّي العروس . وفي يوم العرس بعد تناول طعام الغداء يأتي الحلاق لقص شعر العريس العروس في ساحتها ويذهبون إلى بيت العروس لإحضارها لتدخل مع العريس الذي ينتظرها في الكنيسة . وبعد إجراء مراسيم الإكليل في الكنيسة يذهب الناس إلى بيت العريس ، وعند باب البيت تعطى العروس ورقة خضراء تلصقها على الباب لأن

الخضرة رمز الحياة . وقبيل غروب الشمس يقوم الشباب بـ ( زفـة ) العريس من المضافة إلى بيته حيث تأخذ النساء بالرقص والغناء . وفي اليوم التالي يأتي أهل العروس لكي ( ينقطوا ) ابنتهم ثم يتوافد الناس من عائلة العريس ( وحمولته ) لتقديم النوط والمباركة .

## الجمعيات والنوادي في رام الله والبيرة:

#### الجمعيات والنوادي في البيرة:

بدأت أول جمعية في البيرة في عام ١٩٢٠ ولكنها لم تستر في عملها لفترة طويلة . وبعد عشرة أعوام بدأ بعض أهل البيرة بتأسيس نادي شباب البيرة ، الذي قام بنشاط واسع في خدمة أهل البلدة وأسهم في تشجيع الحركة الثقافية والعلمية ، ومضى في تأدية رسالته العلمية والرياضية ، ولكنه لم يستر طويلاً . وفي عام ١٩٤٢ تأسس في البيرة نادي الثقافة العربي وكون عدة لجان رياضية وثقافية ومجموعة كشفية إلا أن نشاط هذا النادي توقف في عام ١٩٥٨ ولكن المجموعة الكشفية استرت في عملها .

وفي عام ١٩٦٥ تأسست في البيرة جمعية إنعاش الأسرة (١) ومن أهم أهدافها :

رفع مستوى المرأة اجتاعياً وثقافياً وتأهيل الفتيات وإيجاد المراكز المهنية لتدريبهن على مختلف المهارات ، وتشجيع المهن اليدوية والصناعات الريفية من خلال المشاريع الإنتاجية التي تؤمن مورداً ثابتاً للجمعية . ومساعدة المحتاجين غير القادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم ، ومساعدة الطلاب الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من استكال دراستهم ، وإحياء التراث الشعبي الفلسطيني وحفظه عن التحوير والسرقة والضياع .

وتعمل في الجمعية ٧٦ موظفة وموظفاً تعتمد عليهم الجمعية في كل أعمالها ، وفي الجمعية متاة يتلقين تدريبهن في المراكز المهنية المختلفة ، وفيها العديد من المصانع والمشاغل الصغيرة التي تتكن من تغطية إنتاجها بما يعادل ٦٠ ٪ من نفقاتها . وللجمعية روضة أطفال وحضانة للصغار يبلغ عدد الأطفال فيها ٢٠٠ طفلاً وطفلة ، وللجمعية مكتبة تضم (٥٠٠٠) كتاباً ولها مراكز لمحو الأمية منتشرة في القرى عدا المركز الرئيسي في البيرة . وتساعد الجمعية ٢٧٠ طالباً جامعياً داخل الأرض المحتلة وخارجها و ٢٥٠ عائلة متضررة من أيتام وأبناء شهداء ومعتقلين .

<sup>(</sup>١) المعلومات الخاصة بهذه الجمعية مستقاة من بيان ١٩٨٤/١٩٨٢ لجمعية إنعاش الأسرة ، البيرة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يضاف إلى ماسبق أن الجمعية أقامت منزلاً للأيتام وأطفال الشهداء والمعتقلين يتسع لـ ١٥٠ طفلة وفتاة من عمر سنة وحتى ٢٢ سنة . وتؤمن لهم المأكل والمسكن والتعليم والمعالجة ، وتصدر مجلة باسم ( التراث والمجتمع ) مجلة فصلية تعني بالدراسات الاجتماعية والتراث الشعبي . كا أنشأت متحفاً خاصاً في مبناها يشمل على الكثير من جوانب الحياة الشعبية الفلسطينية ، وعلى المواد والأدوات والملابس التراثية القديمة . وأقامت ثلاثة مهرجانات في ١٩٧٥ و ١٩٧٨ خاصة بالفلكلور الفلسطيني ( الزجل ، العرس ، الاحتفال باليوم العالمي للطفل ) ، ويعود الفضل في نجاحها لحكة وتعاون هيئتها الإدارية وتعاون أبناء البلدة في الداخل والخارج .



وفي مطلع عام ١٩٦٠ تأسس في البيرة مركز اجتماعي للشباب في مخيم الأمعري ( أحد مخيمات اللاجئين التابع لوكالة الغوث الدولية ) ومنذ ذلك الوقت والمركز يقوم بخدمات ثقافية واجتماعية ورياضية لأبناء الخيم .

## النوادي والجمعيات في رام الله(١):

إن أول جمعية تأسست في رام الله هي جمعية شبان رام الله في عام ١٩١٤ ، إلا أنها توقفت عن العمل في عام ١٩٤٨ . وتأسست في عام ١٩٢٧ جمعية رعاية الطفل وكان لها نشاطات كثيرة في مجال الأطفال ، وهي اليوم تشرف على روضة أطفال تضم ٢٧ طفلاً وتدير مركزاً لحو الأمية . وفي عام ١٩٣٠ تأسست سريّة رام الله الأولى للكشافة تقوم بأعمال الكشافة وإلى جانب ذلك شكلت فرقة الفنون الشعبية التي أحيت عدة مهرجانات شعبية في رام الله . وفي عام ١٩٣٩ تأسست جمعية الاتحاد النسائي غايتها مساعدة الفقراء والمحتاجين ، وأبرز خدماتها بالإضافة إلى تعليم الفتيات الخياطة ، هو إدارة ملجأ للعجزة من النساء تنزل فيه ٢٠ امرأة . وتأسس في عام ١٩٢٤ النادي الأرثوذكسي الذي توقف العمل فيه ثم عاود نشاطه من جديد في عام ١٩٢٨ ، وله نشاطات مختلفة حيث يقوم بتنظيم المحاضرات العامة ، والنشاطات الرياضية والرحلات ، وسوف نفصل بعض الشيء في نشاطات جمعية النهضة النسائية كثال على نشاطات الجمعيات الأخرى .

جمعية النهضة النسائية (۱): تعتبر من أقدم الجعيات النسائية ، فقد بدأت أعالها منذ عام ١٩٢٤ على عاتق مؤسستها السيدة بديعة الخوري سلامة ونفر آخر من سيدات رام الله بهدف رفع مستوى المرأة وترقية الفتاة وعمل الخير العام بقدر استطاعتها . وفعلاً خلال هذ المرحلة الزمنية الطويلة تحملت مسؤوليتها على خير وجه وفي أكثر من ظرف صعب . وأما نشاطاتها الحالية فتقوم على التأهيل المهني حيث تعقد دورات تأهيل مهني للفتيات (نسيج ، تطريز) ومكافحة الأمية ومراكز

المعلومات الخاصة بالنوادي والجمعيات في رام الله مستقاه من كتاب أبو ريًا ، مصدر سابق .

التغذية وهدفه حماية الطفل من سوء التغذية وينتفع منه (١٥٠) طفلاً يومياً ، وتقديم

التغذية وهدفه حمايه الطفل من سوء التغديه وينتفع منه (١٥٠) طفلا يوميا ، وتقديم المساعدات النقدية وأنشأت العيادة الطبية التي تـأسست عـام (١٩٤٠) وتقوم برعـايـة المعوقين منذ عام (٨١/٨٠) وفيها حالياً (٤٦) طالباً وطالبة .

وأما مشاريعها وطموحاتها المستقبلية فهي إتمام بناء مشروع مركز المتخلفين عقلياً ، والمشاركة في مركز تأهيل المعلمات للمتخلفين عقلياً ، وزيادة عدد المنح الجامعية والدراسية ، وتأسيس مصنع لتشغيل الأيدي العاملة وتكوين دخل ثابت للجمعية ، وإنشاء روضة أطفال نموذجية في مبناها القديم ، وتوسيع مكتبة الألعاب وتطويرها وإيجاد ملجأ لإيواء العجزة والمسنين ، وتطوير مركز المعوقين بحيث يضم قسماً داخلياً لأطفال الضفة والقطاع بحيث يشمل على مراكز تدريب لتأمين حياة المعوقين .

المصدر : نشرة عن جمعية النهضة النسائية برام الله ، ص ٤٥ ـ ٥٠ ، تحقيق وليد سالم .

## الفصل *التوابع* المدينة وإقليها وأثر الاحتلال

#### العلاقة بين المدينة وإقليها:

نظراً لكون ( رام الله والبيرة ) مركزاً للواء رام الله ، فقد استأثرت بنصيب وافر من مراكز الخدمات الإدارية والتعليبة والصحية والاجتاعية والاقتصادية . فجذبت إليها سكان القرى المجاورة وذلك للاستفادة مما فيها من خدمات وتسهيلات مختلفة . ففي الجال التعليمي يؤمها طلاب وطالبات كليات الجتم من القرى الجاورة ، وحتى بداية السبعينات وهي تستقبل طلاب المرحلة الثانوية لاسيا طلاب الفرع العلمي ، إلا أن فتح الصفوف الثانوية وبعض الصفوف العلمية في مدارس القرى الكبيرة وفي مختلف مناطق اللواء ، قلل من تلقى أبناء القرى تعليهم في مدارس المدينة ، ولكن نظ ألما تمز به بعض المؤسسات التعلمية كجمعية إنعاش الأسرة ، وكلية التريض والمدرسة الشرعية في البيرة ومعهد ابن سينا في رام الله ، وكذلك المدارس الخاصة ، ورياض الأطفال في المدينتين ، أبقى الاعتاد عليها في النواحي التعليمية إذ تستقبل الأولى بنات اللواء للتخصص في النواحي المهنية ( كالخياطة ، التجميل .... إلخ ) أما الثانية فتتخصص فيها الطالبات والطلاب في نواحي التريض وأعمال الختبرات أو طلباً للتعليم الديني المتخصص . وأما بالنسبة للثالثة فرغم أقساطها العالية ، إلا أن المغتربين وذوي الدخل المرتفع يرسلون أبناءهم إليها ، إما لأنهم لا يجيدون التعلم باللغة العربية ، وبعض هذه المدارس فيها أقسام لتعليم من لا يجيدون العربية ، وإما لكون السلطات الإسرائيلية لاتجيز لهؤلاء التعلم في المدارس الحكومية ، وفئة ثالثة ترسل أبناءها لهذه المدارس كي يؤسسوا تأسيساً قوياً في اللغات الأجنبية ( الإنجليزية والفرنسية ) . وهناك فئة كبيرة من هؤلاء جميعاً يرسلون أبناءهم لهذه المدارس الخاصة

كي يجنبوا أبناءهم مما تتعرض له المدارس الحكومية من عدم انتظام في الدراسة وتعرضها للإغلاق بين حين وآخر ، أو لأن هذه المدارس جذبت إليها المعلمين الأكفاء وقد ترتب على هذا زيادة الوضع التعليمي سوءاً في المدارس الحكومية .

أما من الناحية الصحية : فوجود مستشفى رام الله الجديد الذي يؤمه مرضى اللواء المؤمّنين صحياً ، وأما غير المؤمّنين فيفضلون المعالجة في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية ، والفرنساوي بالقدس ، حيث التكلفة مساوية لتكلفة المستشفيات الحكومية تقريباً ، بينا مستوى المعالجة والرعاية فيها أفضل . كا يوجد في رام الله والبيرة عيادتان حكوميتان أحدها في رام الله والثانية في البيرة ، ويقدمان خدماتها أيضاً للمرضى المؤمّنين ، إضافة لوجود العدد الكبير من عيادات الأطباء من ذوي التخصصات الختلفة وكذلك الصيدليات والختبرات الطبية ومصوري الأشعة ، هذا التخصصات الختلفة وكذلك الصحية الحكومية في رام الله والبيرة لقرى اللواء ؛ وذلك بإجراء الجولات التفتيشية على العيادات والمدارس القروية والقيام بحملات التطعيم طبراء الجولات التفتيشية على العيادات والمدارس القروية والقيام بحملات التطعيم من أطباء رام الله والبيرة ( خاصة المبتدئين منهم ) حيث فتحوا لهم عيادات مكونة من طبيب أو فريق من الأطباء مع صيدلية ، وذلك تسهيلاً على أهل القرى ، وكسباً لهم في المدينة .

وأما في الجال الاجتاعي: فما قيل عن الناحية الصحية يقال عن الجال الاجتاعي ، حيث تقدم مديرية الشؤون الاجتاعية خدماتها لقرى اللواء ، وذلك بالإشراف على الأندية (الرياضية والاجتاعية والثقافية) الموجودة فيها ، وتقدم خدماتها للمحتاجين وذوي الحالات الاجتاعية كالمعوقين ، كا تقوم بالتوقيع على عقود المشاريع التطويرية التي تقوم بها القرى بمشاركة الجعيات الخيرية أو جعية الإغاثة الكاثوليكية وغيرها ، كد شبكات المياه والطرق أو إصلاح الأراضي الزراعية وما إلى ذلك .

وأما من الناحية الاقتصادية : فتلعب رام الله دوراً بارزاً في التعامل والتبادل مع قراها حيث تأخذ منها وتعطيها ، فكثير من أبناء القرى يؤمونها إما لمزاولة

أعالهم الوظيفية الحكومية أو غير الحكومية ، أو للعمل في مصانعها ومنشآنها المختلفة ، أو لأنهم أصحاب مصالح تجارية فيها ، أو لعرض منتجاتهم الزراعية من خضار وفواكه وما إلى ذلك ، بهدف تسويقها أو تصنيعها ، أو لمراجعة وقضاء مصالحهم في الدوائر الحكومية في المدينة كالمحكمة ومركز الشرطة والبريد ، أو غير الحكومية كمكاتب السياحة ومدارس السياقة ، والعيادات والصيدليات ومكاتب المحامين والمهندسين أو من أجل التسوق مما في المدينة ، من سلع ومنتجات مصنعة ، باعتبارها مركزاً لهذه الصناعات أو مكاناً لعرضها ، وفيها تتم عمليات البيع بالجملة والمفرق ، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقتصر نشاطها التجاري على التبادل بينها وبين القرى التابعة لها ، بل أصبحت مكاناً لتسوق المدن المجاورة كمدينة القدس وخاصة فيا يتعلق بالمنتجات الزراعية الوفيرة والرخيصة فيها ، وقد أدى ذلك في وقت من الأوقات إلى رفع أسعار الحاجيات بشكل فاقت أسعار مثيلاتها في القدس .

#### أثر الاحتلال على المدينة:

بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية سنة ١٩٦٧ ، أول مافعلته إجراء تغيير شامل على بنية النظام الإداري الذي كان سائداً آنذاك ، بشكل يتفق وأهدافها ومصالحها ومخططاتها . فن المعلوم أن الضفة الغربية ، كانت تشكل ثلاث محافظات تابعة إدارياً للمملكة الأردنية الهاشية هي : محافظة القدس ، ونابلس ، والخليل . ولكن سلطات الاحتلال ضمت مدينة القدس في حين ألحقت بعضاً من القرى التابعة لها إما للواء بيت لحم أو للواء رام الله والخارطة (٤) توضح القسم الذي ضم لرام الله ، وقسمت الضفة الغربية إدارياً لستة ألوية هي : جنين ، طولكرم ، نابلس ، رام الله ، بيت لحم وأريحا ، والخليل . وجعلت مقر قيادتها في لواء رام الله وبالتحديد في شال شرق المدينة التوأم ( رام الله والبيرة ) في المكان الذي أطلقوا عليه بيت إيل الواقع على الطريق المؤدي إلى نابلس .

ولا يخفى على أحد ما لهذا الموقع المتوسط الذي تمتاز به هذه المدينة التوأم من أهمية فائقة ، فهو للضفة الغربية بأهمية القلب للإنسان ، حيث يقع إلى شالها ألوية نابلس وجنين وطولكرم وإلى جنوبها القدس وألوية بيت لحم وأريحا والخليل . وكان

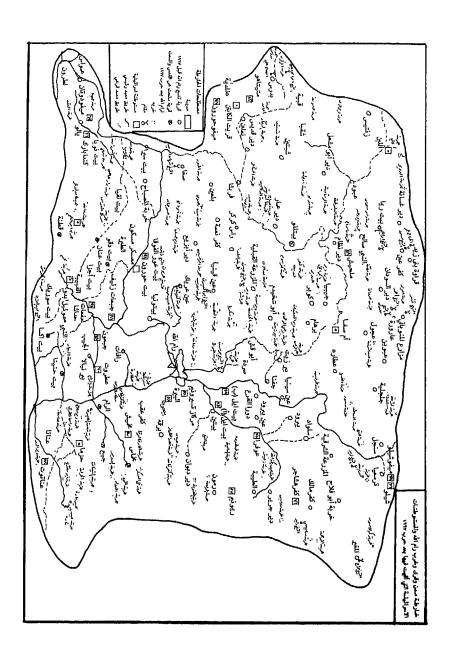

المفروض أن تستفيد المدينة التوأم من موقعها الهام وخاصة بعد أن اختيرت لتكون مقراً للقيادة الإسرائيلية ، ولاشك أن ذلك لو كان في ظروف حكم وطني لكان لهذه المدينة من الشأن ما يكون للمكان المركزي في أية بنية حضرية . صحيح أنه قد أصابها تطور في بعض المجالات ولكنه تطور بطيء ولا يتناسب مع ذلك النو الأسرع الذي كانت تمر به المدينة قبل الاحتلال ، وقبل أن تصبح مقراً للقيادة الإسرائيلية . بل عندما كانت فقط تستفيد من توسط موقعها وجودة مناخه حيث كانت أولى المصايف الأردنية ، والتي جذبت إليها أبناءها المغتربين والمستثمرين الآخرين ، من الأردن وخارجه ، لاستثمار أموالهم في بناء المصانع وفتح الحال التجارية ، وبناء الفنادق وللطاع وفتح المتنوهات .

هذا بالإضافة لما شهدته المدينة من ارتفاع في قيم أراضيها ، وذلك لكثرة الطلب على شرائها لبناء بيوت سكنية تصلح لفصل الصيف والتمتع بجو لطيف وهادئ وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي حالياً البيوت التي يملكها العرب من غير سكان المدينة في عين مصباح ، مقاراً لعدد من الدوائر الحكومية لذا يمكن القول وبلا مغالاة أن الاحتلال واتخاذ رام الله مركزاً لقيادته ، قد لعب دوراً فعالاً في عدم تحقيق ماكانت المدينة قد بدأت تمر به من نهضة وتطوير قبل الاحتلال ، ويعود سبب ذلك للاحتكاك المباشر الذي بات قامًا بين السكان العرب من جهة ، وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمتثل بالحكام والأفراد العسكريين والإداريين من جهة ثانية .

وترتب على هذا أن أصبحت المدينة ولواؤها ، وبحكم أنها الأكثر إحساسا واكتواء بلهيب الاحتلال ، أولى مناطق الضفة والقطاع تصدياً للكثير من السياسات والمارسات الإسرائيلية الظالمة ، سواء في أرض الاحتلال أو خارجها . فن استيطان إلى مصادرة أراضي أو فرض قيود وضرائب أو قتل للنزعات الوطنية عند الناس وذلك بالقتل والمدم والسجن والتغريم والطرد .... ضد من يسير في ضرب مقاومة الاحتلال أو حتى التفكير بذلك ، ولم تكتف بفرض سياساتها وممارساتها ، بل حاولت ونجحت لحد ما ، في استالة بعض العملاء والمأجورين إليها مقابل شيء من النقود أو النفوذ أو المصالح - أشبه ما يكون بنظام الساندمان الذي طبقته إنجلترا في الهند - لكي

يكونوا لها عيوناً على أهلهم وذويهم وضد شعبهم ووطنهم بشكل أو بآخر ، وما إنشاء روابط القرى التي أصبح مركزها رام الله أيضاً ، إلا حلقة في تنفيذ هذه السياسة وإيجاد كيان هزيل له هويته السياسية الموالية لإسرائيل وعملائها ، وليكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لحقوق الشعب الفلسطيني ، في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية . إلا أن وعي ووطنية سكان المدينة وقراها ، حتم عليهم التصدي لتلك الخططات بل ومقاومة الاحتلال وأعوانه ، وحيث تلوح لهم الفرص سيا وأن الكثيرين من سكان المدينة وبحكم أنهم أمضوا سنوات طويلة في المهجر ، عانوا خلالها من مرارة الغربة وعز عليهم أن يكونوا في وطنهم مسلوبي الحرية ، كا أن وجود العديد من المدارس أملي عليها جميعاً حمل مسؤولية قيادة المواجهة للاحتلال وممارساته التعسفية .

ومن منا لايذكر ما تعرضت وتتعرض له جامعة بير زيت ، ومعهد معلي رام الله التابع للوكالة ومعهد معلمات رام الله الخكومي ، ومعهد معلمات رام الله التابع للوكالة وكلية التمريض ، ومدارس رام الله والبيرة واللواء ذكوراً وإناثاً وفي مختلف المراحل التعليية من إغلاق ، واقتحام ، وتكسير محتويات ، وضرب طلاب ومعلمين وموظفين وتغريم واعتقال وسجن وطرد . كالم تقتصر العقوبات على مستوى المؤسسات المختلفة بل طبقتها على الأفراد ذكوراً وإناثاً ، وفي مختلف الأعمار والمراتب . ونذكر على سبيل المثال لاالحصر محاولة اغتيال رئيس بلدية رام الله والمرربها فعلا ، ورئيس بلدية البيرة ( الصيدلي إبراهيم الطويل ) وإيقاع الضرر بها فعلا ، كا مارست سياسة الطرد فطردت الدكتور عبد العزيز أحمد ونديم الزو ، وكال الدجاني وعبد الجواد صالح لخارج الضفة ، والحكم بالسجن أو فرض الإقامة الجبرية أو إقصاء البعض عن وظائفهم أو حرمانهم أصلاً من الحصول على وظيفة ، والأمثلة على ذلك كثيرة كا حرمت سكان المدينة أو قراها أو مجالسها القروية ، من السفر لخارج الضفة بهدف إحضار مخصصاتها المالية التي تمكنها من القيام ببعض المشاريع التطويرية . كا حددت إعطاء رخص البناء للسكان وفرضت شروطاً ببعض عليها » .

#### الاستيطان في المدينة ولوائها:

من السياسة التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية في تغيير معالم الأرض الفلسطينية وطمس هويتها العربية سياسة الاستيطان ، وقد نالت منطقة رام الله شأنها شأن بقية المناطق العربية المحتلة ، نصيبها منه والذي جرى ويجري تنفيذه بغرض أو بآخر وحسب برنامج زمني مدروس بعناية .

ومما يلاحظ على التوزيع الجغرافي لهذه المستوطنات ، أنه شمل مختلف مناطق رام الله ولاسيا حيث تكثر التجمعات السكانية العربية ، فىالجدول ( ٧ ) والخارطة ( السابقة ) يوضحان ذلك . وقصد من هذا التوزيع عدة أمور منها :

١ ـ ضان الناحية الأمنية بالنسبة للكيان الإسرائيلي وذلك بتكليف سكان المستوطنات بحسم وإجهاض ماقد يقوم به السكان العرب ومنذ بدايته ، سيا وأن هذه المستوطنات مها كان غرض إنشائها ، فإنها تلتقي جميعاً في صفة واحدة هي الصبغة العسكرية ، وهنالك العديد من الأمثلة التي تم فيها إشراك المستوطنين بالقيام بمهات متعددة ، فن حراسة مستوطناتهم إلى تصديهم للحركات الجماهيرية والطلابية خاصة ، والانتقام منهم بالاعتداء على ممتلكاتهم كتكسير زجاج البيوت وتحطيم السيارات أو حرقها أو قطع الأشجار وتفتيش البيوت والناس على الطرقات العامة ، بهدف نشر الذعر بين الناس أو تعطيلهم عن أعمالهم ، وما هذه الأمور إلا أمثلة على أهمية وجود المستوطنات حيث التجمعات السكانية العربية .

٢ ـ استفادتهم مما يتميز به كل موضع استيطاني ، سيا وأن بعضها سكنياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً ( فكندا بارك ) أقيم لغرض سياحي في حين أقيم موضع ( عطروت ) كمجمع صناعي تجاري حيث لا يجوز لأي دائرة حكومية عربية أن تشتري احتياجاتها من غيره .

٣ ـ اعتبار التجمعات السكانية العربية كأسواق ملائمة لهم يأخذون منها المواد
 الخام والأيدي العاملة بأسعار وأجور رخيصة ، ثم يسوقون إليها ناتج مستوطناتهم .

# جدول - ٧ - أهم المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على أراضي منطقة رام الله

|                                 | ·····    |                | البلدة العربية التي أقيمت | الاسم بالعبرية       |
|---------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------|
| ملاحظات                         | المنطقة  | الصفة          | عليها                     |                      |
| ١٩٧٨م، مدينة كنعانية قديمة شرق  | القدس    | قرية تعاونية   | بيتين ودورة القرع         | بیت ایل              |
| رام الله                        |          |                |                           |                      |
| ١٩٧٩ م، مشرفة على مخيم الجلزون  | القدس    | مستوطنة صناعية | أراضي بيتين               | بیت ایل ب            |
| ١٩٧٨ م، قرب بيت عور الفوقا      | القدس    | قرية تعاونية   | بيت عور وبيتونيا          | بيت حورون            |
| ۱۸۸۱م                           | القدس    | مستوطئة صناعية | جبل الطويل والبيرة        | بيسجوت               |
| ۱۹۷۸م، أصلها كنعانية ١٥ كم شمال | القدس    | قرية           | أراضي الجيب               | جهعون                |
| غرب القدس                       |          |                |                           |                      |
| ۲۱۹۸۱                           | القدس    | مستوطنة سكنية  | أراضي الجيب               | جبعات زئيف           |
| ١٩٧٨ م، ١٥ كم شمال غرب القدس    | القدس    | قرية تعاونية   | أراضي بدو وبيت اجزا       | جفعات حداشا          |
| ١٩٧٧م، غرب مدينة رام الله       | القدس    | مستوطنة        | _                         | جفعوت                |
| ۱۹۷۷ م، ۱۸ کم شرق رامالله       | القدس    | قرية تعاونية   | أراضي الطيبة ورمون        | ريمونيم (رمون)       |
| ۱۹۷۸ م، شمال شرق رام الله       | رام الله | قرية تعاونية   | أراضي ترمسعيا وقريوت      | شيلو                 |
| ١٩٧٠م، قرب مطار القدس           | القدس    | كيبوتس         | أراضي قلنديا وبيت حنينا   | عطروت (حمرا)         |
| تحت الإنشاء                     | القدس    | قرية تعاونية   | شعفاط وعناتا              | عناتوت               |
| ١٩٧٥م، ١٠ كم عن رام الله        | القدس    | قرية تعاونية   | أراضي سلواد وعين يبرود    | عوفر اب (باعل حتسور) |
| ٣٠ كم غرب رام الله              | القدس    | مستوطنة        | قرية المدية               | قريت الكابت          |
| ١٩٧٧م، منطقــة اللطرون غرب      | القدس    | موشاف          | أراضي مدية                | كفاروت               |
| رام الله                        |          | į.             |                           |                      |
| ۱۹۷۲م، ۱۸ کم شرق رامالله        | القدس    | قرية تعاونية   | كفر مالك ودير جرير        | كفر هشاجر            |
| ١٩٧٦م، منطقة اللطرون            | القدس    | متنزه          | أراضي يالو وبيت نوبا      | كندا بارك            |
| ١٩٨١م، منطقة اللطرون            | القدس    | موشاف شتوفي    | أراضي نعلين والمدية       | متتياهو              |
| ١٩٨٠م، شال شرق القدس            | القدس    | مستوطنة        | أراضي مخماس               | مخمیش (مخماش)        |
| ١٩٨١م، في مدينة البيرة          | القدس    | مستوطنة        | جبل الطويل                | مركاز تسيرونيم       |
|                                 | ١٩٦٩م،   | موشاف شتوفي    | يالو وبيت نوبا وعمواس     | ميفوحورن             |
|                                 | قرب      |                |                           |                      |
|                                 | قريــة   |                | ł                         |                      |
|                                 | بيت      |                |                           |                      |
|                                 | نوبا     |                |                           |                      |
| ١٩٧٦م، قرب قرية دوما العربية    | القدس    | مستوطنة        | أراضي ترمسعيا             | ميفوشيلو             |
| ١٩٦٤م، منطقة اللطرون            | القدس    | موشاف شتوفي    | المدية                    | ميفوموديعيم          |
| L/44Y                           | القدس    | قرية تعاونية   |                           | ميفودوتان            |
| ١٩٧٨ م، شمال لغرب رام الله      | القدس    | مستوطنة        | النبي صالح ودير نظام      | نفي تسوق (ملحيش)     |

المصدر : فهرس المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين ، المركز الجغرافي الأردني ، تشرين ثاني عام ١٩٨٣ م .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والجدول ( ٧ ) يوضح أهم المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمة على أراضي قرى منطقة رام الله وطبيعة تلك المستوطنات وسنوات إنشائها ، وقد تم توضيح محتوياته على الخارطة ( السابقة ) ، هذا بالإضافة إلى أن هنالك مستوطنات أخرى أنشئت بعد عام ١٩٨٣ م ومنها مستوطنة أقيمت على أراضي قرية اللبن الغربي وأخرى على أراضي قرية حزماً وثالثة على أراضي أم صفا ورابعة على منطقة الرادار بأراضي قرية بدو وما ينشأ حالياً على أراضي قرية خراب اللحم قرب قرية قطنة وغيرها .



من خلال استعراضنا للفصول السابقة عن المدينتين التوأم رام الله والبيرة ، يتضح لنا أن نشأة وتطور المدينتين قد مرت بظروف مختلفة خلال القرون الماضية . إلاّ أن أبرز هذه الظروف هو التطور الذي طرأ عليها بعد الهجرة التي وفدت إلى المنطقة في نهاية القرن السادس عشر والتي على إثرها نمت وتطورت المدينتان .

إن غو وتطور رام الله والبيرة يعزى بشكل أساسي إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية ، فن حيث العوامل الطبيعية نجد أن الموقع والموضع الذي تتمتع به المدينتان أدى إلى تطور الوظيفة السياحية لها كأفضل مصيف في البلاد ، حيث تتوفر ظروف البيئة الطبيعية الملائمة بما جذب العديد من المصطافين من داخل البلاد وخارجها (حتى عام ١٩٦٧ م) إلى المدينتين وساعد على فتح باب الاستثمارات العمرانية والسياحية المختلفة بشكل أدى إلى نماء المدينتين ورفع مستوى معيشة السكان فيها . أما من حيث العوامل البشرية فقد شهدت المدينتان حركة هجرة خارجة منها إلى دول العالم المختلفة ، وبشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان للعوائد للادية لهذه المجرة (تحويلات واستثمارات) أثر كبير في ازدهار وتطور المدينتين . وكان لهذا الوضع الفريد أن زاد من شدة التنافس بين المدينتين لتحقيق مستويات أفضل من الارتقاء والتقدم .

وأثناء هذه المرحلة من التطور السريع للمدينتين ، حدث الاحتلال الإسرائيلي عام ( ١٩٦٧ م ) والذي قلب الأمور رأساً على عقب فدخلت المدينتان في مرحلة تطور مختلفة عن سابقتها من حيث التغير في وظيفة المدينتين ، فبعد أن كانت الوظيفة السياحية هي أهم الوظائف لرام الله والبيرة ، حلت محلها الوظيفة الإدارية بسبب اتخاذها مقراً لقيادة الاحتلال العسكرية للضفة الغربية ، مما أوجد نوعاً من الاحتكاك المباشر والمستر بين المواطنين من جهة وسلطات الاحتلال من جهة أخرى مما أثر سلبياً على تطور ونماء المدينتين . ويضاف إلى ذلك سياسة سلطات الاحتلال في إقامة حلقات المستوطنات حول مدن الضفة الغربية بهدف عزلها ديموغرافيا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إن التنسيق بين مجلسي البلديتين ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الامتداد العمراني المتداخل ، والحياة اليومية المشتركة بين السكان ، إلا أن تدخل سلطات الاحتلال في مجالس إدارة المدينتين ، حال دون إجراء مثل هذا التنسيق وعرقل تنفيذ كثير من المشروعات الطموحة التي من شأنها رفع شأن المدينتين .

#### المراجع العربية:

- ا ـ أبو ريّا ، خليل أيـوب ، رام الله قـديماً وحـديثاً ، مطبـوعـات الاتحـاد الأمريكي لرام الله / فلسطين . بدون تاريخ نشر ، وبالتأكيد بعد ١٩٨٠ م .
- ٢ ـ الأردن ، دائرة الاحصاءات العامة ، التعداد العام للمساكن ١٩٥٢ م .
   عان ، ١٩٥٣ م .
- ٣ ـ الأردن ، دائرة الآثـار العـامـة ، حوليـة دائرة الآثـار ، المجلـد ( ٦ و ٧ ) ، عان ، ١٩٦٢ م ، ص ١٠ .
- ٤ ـ الأردن ، دائرة الإحصاءات العامة ، التعداد العام للسكان والمساكن
   ١٩٦١ م ، المجلد رقم ( ١ ) ورقم ( ٢ ) ، عمان ، ١٩٦٤ م .
- وزارة الأرض المحتلة ، لوحات احصائية لعدد السكان في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة قبل عام ١٩٦٧ م وفي عام ١٩٨٢ م .
- ٦ ـ أمين حافظ الدجاني ، المدينتان التوأمان رام الله ـ البيرة ـ وقضاؤهما ، في سبيل موسوعة عربية فلسطينية .
- ٧ \_ جمعيـة انعـاش الأسرة ( البيرة ) ، بينـان ١٩٨٢ م/١٩٨٤ م للجمعيـة ، ١٩٨٤ م .
- ٨ حماد ، محمد أحمد ، مدينة البيرة : مصيف الأردن الجميل ، مطبعة الشرق ،
   البيرة ، ١٩٦٦ م .
  - ۹ ـ الخرائط : ۱۰۰,۰۰۰
    - ٥٠,٠٠٠ : ١
  - ١٠ ـ خوري وآخرون ، جغرافية فلسطين ، القدس ، ١٩٢٣ م .
- ١١ ـ خوري ، شحادة ، تاريخ كنيسة أورشليم الأثوذكسية ، ١٩٢٥ م ،
   القدس .
- ١٢ ـ دائرة الصحة في رام الله ، سجلات دائرت الصحة ( بيانات غير منشورة ) .

١٣ ـ الـدبـاغ ، مصطفى ، بلادنا فلسطين ، الجزء الثامن ـ القسم الثاني ، في

ديار بيت المقدس ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٧٤ م ، مطبوعات رابطة الجامعيين بمحافظة الخليل .

١٤ ـ دليـل التليفـون الجـديـد لرام الله والبيرة واللـواء لعـام ١٩٦٧ م ، إعــداد
 وتنظيم إعلانات يافا ، جورج شامات ، رام الله ، ١٩٦٧ م ( قبل حزيران ) .

١٥ ـ سجلات دائرة المالية ، رام الله .

١٦ ـ طوطح وآخرون ، تاريخ القدس ودليلها ، القدس ، ١٩٢٠ م .

١٧ ـ العارف ، عارف ، النكبة ١ ، ٢ ، صيدا ، ١٩٥٤ م .

١٨ ـ غرفة تجارة رام الله واللواء ، نبذة عن الغرفة التجارية برام الله واللواء ،
 ١٩٨٥ م .

۱۹ ـ قدورة ، يوسف جرجس ، تاريخ مدينة رام الله ، مطبعة الهدى ، نيويورك ، ١٩٥٤ م .

٢٠ ـ مجلة العربي ، العدد ٣٢ ، ١٩٦٣ م ، تحقيق صحفي مصور عن رام الله والبيرة .

٢١ ـ مكتب مديرية التربية والتعليم في لواء رام الله ، سجلات التعليم ، بيانات غير منشورة .

٢٢ ـ مذكرات بابا دوبلس كيرمانوس ، مطبوعة باليونانية عام ١٨٩٨ .

٢٣ ـ المركز الجغرافي الأردني ، فهرس المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين ،
 ١٩٨٣ م .

٢٤ ـ معلوف ، آنيسة ، جمعية الأصدقاء الأمريكية في فلسطين ، في هذا الكتاب وصف دقيق لقرية رام الله خاصة الحياة الاجتماعية ، مطبوع عام ١٩٣٩ م .

٢٥ ـ نعمة الخواجا ، المدينتان التوأمان رام الله والبيرة ، مقال منشور في جريدة القدس ، أكتوبر عام ١٩٨٥ م .

### المراجع الأجنبية:

- 1 Abdul Fatah, Historical Geography of Palestine, Trans Jordan and southern Syria in the late 16th Century, Erlangen, 1977.
- 2 Baedeker, K. Palestine and Syria. leipzig. 1912.
- 3 The Journal of Hellenic Studies, 1930.
- 4 Government of Palestine. Census of Palestine 1922, Jerusalem, 1923.
- 5 ——. Census of Palestine, 1931, Jerusalem, 1932.
- 6 Robinson, E. Smith E., Biblical Researches in Palestine and in the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the year 1938. VI.
- 7 Rey, E. Les Colonies Franque de Syrie Aux XII me et XIII siecles. Paris, 1883.
- 8 The Journal of Hellenic Studies, 1930.
- 9 Elihu Grant, The Peasantry of Palestine, 1907.
- 10 Freer. G. In a Syrian Saddle, 1905.

## يصدر عن سلسلة المدن الفلسطينية:

| ۔ خان یونس       | _ القدس            |
|------------------|--------------------|
| ـ أريحا          | ـ الخليل           |
| ـ بئر السبع      | ـ نابلس            |
| ۔ اللد           | ـ غزة              |
| ۔ صفد            | ـ يافا             |
| ـ الرملة         | ۔ حیفا             |
| ـ المجدل وعسقلان | _ عکا              |
| ۔ بیسان          | ـ الناصرة          |
| ـ طبريا          | ـ رام الله والبيرة |
| ۔ بیت لحم        | ـ طولكرم           |
|                  | _ جنين             |







حين يكون الــوطن بعيــداً أو أنت مبعــد

وحين تستمر أجيال الوطن في التوالد بعيداً عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو تشم ثراه المجيول بالسدم والمعطر برائحة البرتقال والزيتون ...

وحين يكون الحنين لفلسطين مدناً وقرئ وبحراً وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في كل بيت وصدر فلسطيني ...

وحين يعمد العدو الغاصب ـ وبعد أن اقتلع الشعب من وطنه ـ إلى اقتلاع حجارة الوطن وأشجاره لهدف تغيير معالم الوطن ورسم صورته على هواه ...

وحتى تظل فلسطين ، تماريخاً وتراثساً وحضارةً ونضالاً ، حية في عقل كل فلسطيني وعربي ...

وحتى تظل فلسطين مجسدة بجبالها وسهولها ومعالمها في عيون كل الأجيال الفلسطينية والعربية وهي تناضل من أجل تحريرها واستعادتها ... كان علينا أن نقربها أن نقرب الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن تراه حتى الآن ، فكانت هذه السلسلة من الكتب التي جاءت ثمرة تعاون بنّاء بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة بغضة التحرير الفلسطينية .

عبد الله الحوراني

الثمن : الأردن ١ دينار ، الإمارات العربية المتحدة ١٠ درام ، المملكة العربية السعودية ١٠ ريال قطر ١٠ ريال ، الكويت ١ دينار ، سورية ولبنان ٢٥ ل. س ، والبلدان الأخرى ٢ دولار .